

# للشّيخ إِذِي ﴿ الْرِلْ الْرِكْ الْرِلْ الْرِكْ الْرِكْلْ الْرِكْ لِلْلْرِيْلْ الْمِلْلْمِ لِلْلْمِ لِلْمِلْ الْمِلْلْمِ لِلْلْمِلْلْمِيلْ الْمِلْلْمِ لِلْمِلْلْمِ لِلْمِلْلْمِ لِلْمِلْلْمِ لِلْمِلْلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِل

شِئِحَ النَّيْ الْمُعْتِلِيْقِ الْمُعْتِلِيِّةِ الْمُعْتِلِيِّقِي الْمُعْتِلِيِّةِ الْمِنْ الْمُعْتِلِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعْتِلِيِّةِ الْمُعْتِلِيِّ عِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِّ عِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيِيِيْعِيلِيِيْعِيلِيِيْعِيلِيْعِلِيْعِيلِيْعِيلِيِيِيْعِيلِيْعِيلِيِيِيلِي مِلْمِيلِيِيلِيِيلِيْعِيلِيِيِيلِي مِلْمِيلِيِيلِيلِيْعِي



יוניתופים ביינית אינית אינית





إسمالتوالتعوالج

(2/2)21. اله ندال را المارة و الريد اقول انامعضد از بل الركر الزار قد آذ نت للابر العام الحروب الرحو الزارز عد الدم بابر بصح اللتي الطيعيد. ريان كرم أيف و توريان يفه عيل المناره لا يرك الدنية الرفود السير ردارنالعد وندور وسوا باخذهامي المجوث الزول او المناب والمناليد وأر ويعم أنز الماء بالعفرة والرجي العدي راد بريد الإصار المن مراد المن CHANGEN CALLEN 12/2/2



الشيخ المجادة المحادثة المحادث



شِئْجُ الْمِنْ الْمُعَالِيْنِ فَالْمُولِيْ الْمَنْ عَلَمْ الْمُؤْلِيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ ا





الطَّبْعَةُ آلِكُولِي ١٤٠٥هـ الطَّبْعَةُ آلِجُدِيكُ ١٤٢٦هـ



رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

777 / 0 . . 79

ISBN 977 - 5291 - 19 - 4







إِنَّ الحَمْدَ للَّهِ نَحْمَده وَنَسْتَعينه وَنَسْتَغفره ، وَنَعُوذُ بِاللَّهُ مِن شُرور أَنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضْلِل فَلاهَادِي له ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إلّا اللَّه وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوله . أَمَّا بعد : وحْدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوله . أَمَّا بعد : هو مَنْ أَدْلَجَ عَن أبي هريرة رَبِي قال : قال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ : ( مَنْ خَافَ أَدْلَجَ ، ومَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنزِلَ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّه الجَنَّةُ » (١) . سلِعْةَ اللَّه الجَنَّةُ » (١) .

الجنَّة . . الجنَّة . .

« وَاهَا لِرِيحِ الجَنَّةِ ، أَجِدُهُ دُونَ أُحُد » !! (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه التُرمذي (۲٤٥٢) وحَسَّنه ، والحاكم (٤/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وله شاهد عند الحاكم أيضًا (٣٠٨/٤) وإسناده جيِّد ، وبه يَصِحُّ الحديث إن شاء الله .

<sup>«</sup>أَدْلَجَ»: سار من أوَّل الليل. « النهاية » لابن الأثير (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٠٣) (٤٨) من حديث أُبَيّ بن كعب ﷺ .

<sup>«</sup> وَاهًا » : كلمة تَحَنُّن وتَلهُّف . . وهو محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده رِيحَها من موضع المعركة » « شرح النووي » (١٣/ ٤٨) .

كَلِمَاتٌ قَالَها أَنسُ بن النَّضريوم أُحُد . . . . إِنَّه يشمُّ رَائِحةَ الجنَّةِ وهو في الأَرض (١) . هذا هو الإيمانُ الصَّادق واليقينُ الحق . .

فإذا أيْقن القلب وامتلأ بالإيمان الصَّادق انبعثت الجوارح كُلّها للقاء اللَّه بالأعمال الصالحة .

قال سفيان الثوري وَ عَلَمْهُ : « لَوْ أَنَّ الْيَقِينَ وَقَعَ فِي القَلْبِ كَمَا يَنْبَغِي ؛ لَطَارَ اشْتِياقًا إِلَىٰ الجَنَّة وَهَرَبًا مِن النَّار » (٢) . هذه هي الجنَّة . . دارُ الأبرار . . دارُ المتَّقين . . وما أَرْوَعَ ما قال عنها الإمام ابن القيم (٣) : « تاللَّه ! لقد نُودِي عَليها فِي سُوقِ الكَسَاد فَمَا قَلَبَ وَلَا اسْتَامَ إِلَّا أَفراد

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كَثَلَثْهُ: « وريحُ الجنة نوعان : ريحٌ يوجد في الدنيا تشمَّه الأرواح أحيانًا ، ولا تدركه العبارة ، وريحٌ يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تُشَمُ روائح الأزهار وغيرها ، وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قُرْبِ وبُعْدِ ، وأما في الدنيا فقد يُذركه مَنْ شاء الله من أنبيائه وَرُسله ، وهذا الذي وَجَدَهُ أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم ، وأن يكون من الأول » اه «حادي الأرواح » (٢١٣ ، ٢١٤) .

<sup>(</sup>۲) « فتح الباري » (۱/ ٤٨) .

<sup>(</sup>٣) « حادي الأرواح » ( ٢٩ ) .

مِن العِبَاد!! فَوَاعَجَبًا كَيف نَامَ طَالِبُها؟ وكيف لم يَسْمح بمهرها خَاطِبُهَا ؟ وكيف طَابِ العَيْشُ في هذه الدَّار بعد سَمَاع أَخبارها ؟ وكيف قرَّ للمُشْتَاق القَرار دون مُعَانقة أبكارها ؟ وكيف قَرَّت دُونها أَعْينُ المُشْتَاقين ؟ وكيف صَبَرت عنها أَنْفُسُ المُوقِنين ؟ وكيف صَدَفت عنها قُلوب أَكثر العَالَمين ؟ وِبِأَيِّ شَيْءٍ تَعَوَّضت عنها نُفُوس المُعْرضِين ؟ » . ما أُحْلَىٰ الحديث عن دار النَّعيم ؟ وما أعْذَبهُ ؟ وما أَرَقُّه ؟ لا سيَّما إذا كان المُتَحَدِّث هو الشَّيخ أبو بكر الجزائري الذي يَصْحُبُنا بحديثه العذب الجميل في محاضرة رقيقة (١) \_ ألقاها بنادي « أَحُد » بالمدينة المُنَوَّرة - يصف فيها دار الأَبرار ويُنَادِينا إِليها ، ويَشْرَح لنا كيف الطّريق إليها .

<sup>(</sup>١) مضى على الطبعة الأولى لهذه الرسالة أكثر من عشرين عامًا ، ولما كان لها من ذكرى خاصة في نفسي ؛ رأيت في هذه الطبعة الجديدة أن أقوم ببعض التنقيحات المهمَّة ، مُضيفًا إليها بعض الخطوط الجميلة لعناوينها ، وغير ذلك مما سيراه القارئ .

وقد رأيت أن أعتني بهذه المحاضرة النافعة ، فَقُمْتُ بتخريج أحاديثها وآثارها ، مبينًا درجتها باختصار من حيث الصحة أو الضعف (١) ، كما عَلَقْتُ عليها ببعض الفوائد النفيسة والشُّروح المُهِمَّة ، وصنعت لها بعض الفهارس المُفِيدة . سائلاً المولى جلَّ وعلا أن يجعل هذا العَمَلَ خَالِصًا لِوجْهِهِ الكريم ، إنَّهُ سميع مجيب .

وفوال وينوفل فوفا

الفخديس ۲۳ شولال ه ۱۶۰هـ ۱۱ يوليو ۱۹۸۵م

<sup>(</sup>١) ولما كان أغلب أحاديث الرسالة من « الترغيب والترهيب » للمنذري فقد أشرنا إلى تخريجات العلّامة الألباني على « الترغيب والترهيب ».

يَاسُلِغَتَالِكُمِنَ

ياسِلْعَاةً لِلرحِي لَسْرِي مَرْضِيصَةً

بَىٰ لَنْمِي خَالِمَةٌ عَلَىٰ لَكُسُلُوا

يَاسِلُعَةَ لَا يُعْمِي لَيْسُنَ بِيَنَ لَكُتُ

في لالقُلفِ إِلهَّ وَلِاحِرٌ لَالْأَنْ وَلِ

يَاسِلُعَةَ لَارْضِ مَا لَاكْنُفُوْهَ

وُلِلَا لُولُولُولُكُ فَكُولُ فَقُوكُ كَعَ لَا لَهُ عَالِمًا عَلَى اللَّهُ عَالِمًا عَلَى اللَّهُ عَالِمًا عَل

يَسْلُعَةَ (الرَّعِنِ سُوفَيْرِ ) كَاكِرُ

يَنُهُ لَالْوَالِ فِي فَلَهُ لِلْحُولِ فِي فَلَهُ لِلْحُولِ فَلَهُ لِلْحُولِ فَلَهُ لِلْحُولِ فَلَهُ الْحُولِ فَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل

بِهِلْعَةَ لِالْمِعِنِ لُئِنَ لِالْمُنْتَ بَرِي

فَلَقَرْمُ وَضَبِ إِلَّا الْمُرْكِلُونُ فَا

بهيئحةً (الرعن كيف تَصَبَرّ (الخطيب فكروه ورواعه بَا يُعَادُ لَا يُصِلُ لُوَّ لِلَّا لُكُوْلًا كُنَّعَ لَا لُكُلِّ ونجبت فبخر كماره للافتان مَكَافَا هَنَهَا فَقُلِ مِنْ مُتَخَلَقًا وَقَعَطُلَّدِي وَالْزُرِالْجُزُلُولِاكَ فَي للنَّهَ الْجُبَرِينِ لِفُلِّ لَمْ يِحَدَ رَّنَا لَهُ (اللِهُمُ (النِّي مُسَّمُولِ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(كانبة (لانبية لاق لاقتم بسرح هموك (١٢٧/٢)



هَانِهُ هِي الْمِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

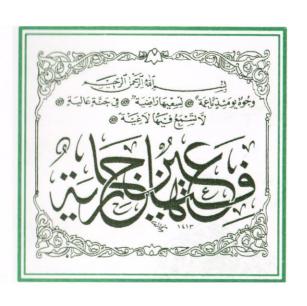

#### ياوفللج ن ١

هَذِهِ النُّوقُ البيضُ فامْتَطُوهَا !!

كَأْنِي بِهِمْ وَقَد قَامُوا مِنْ قُبُورِهِم غَيرَ مَذْعُورِين ، وَلا خَائِفِين ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَلَنَلَقَلَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ مَائِفِين ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَلَنَلَقَلَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ هَوْعَدُون ﴾ [ الأنبياء: ١٠٣] . هَذَا يَوْمُكُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ يَومُا فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ يَومُا فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! إِنَّهُم إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِم ؛ اسْتُقْبلُوا بِنُوقِ بِيضٍ لَهَا إِنَّهُم إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِم ؛ اسْتُقْبلُوا بِنُوقِ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ ، عَليهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، شِرَاكُ نِعَالِهِم نُورٌ يَتَلَالًا أَنَّ مُلْ مُدًّ البَصَر ، وَيَنْتَهُونَ إِلَىٰ بابِ الجَنَّةِ »(١) كُلُّ خُطُوةٍ مِنهَا مِثْلُ مَدً البَصَر ، وَيَنْتَهُونَ إِلَىٰ بابِ الجَنَّةِ »(١)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدُّنيا في «صفة الجنَّة » (۷) وأبو نعيم في «صفة الجنة » (۲۸، ۲۸۰) ضمن حديث طويل عن عَلي هي مرفوعًا وموقوفًا ، وفيه : الحارث الأعور . وقد ضعَّفه غير واحد من الأئِمَّة . قال ابن القيم كَثَلَثهُ : «هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر والمعروف أنه موقوف على علي » . اه «حادي الأرواح » (۱۳۹) . والمحديث صَحَّح المُنْذِري أيضًا وَقْفَه على عَلي هي وقال : «هو أصح وأشهر » . اه « الترغيب والترهيب » (٤ / ٢٣٤) . وقال الحافظ ابن حجر كَثَلَثهُ : «هذا حديث صحيح وحكمه حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور » «المطالب العالية » (۱۸ / ۲۶۹) . وقال ابن كثير عن الموقوف : «هو أشبه بالصِّحة » اه «التفسير » (۳ / ۱۳۸) .

\* وفي القرآن الكريم: ﴿ يَوْمَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ
وَفْدًا ﴾ [ مريم: ٨٥]. ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمَ إِلَى
ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا
سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَٱدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [ الزمر: ٧٣].

### بالسعالين

مَا أَوْسَعَ دَارَ السَّلَامِ وَمَا أَطْيَبَ رِيحَهَا! أَمَّا عَرْضُهَا: فَكَعَرْضِ السَّمَاءِ والأَرْضِ. وَأَمَّا رِيحُهَا: فَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مئةِ عَام.

\* فَفِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ : ﴿ سَابِقُوۤا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ [ الحديد : ٢١ ] .

\* وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ : " فَإِنَّ رِيِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مَئة عَامِ "(١) .

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ : ورد ضمن حديث أبي بكرة رضي الله عنه من طرق ، منها : طريق سفيان الثوري عن يونس بن عبيد بن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثُرمُلة عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عليه =

= « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَة بِغَيْرِ حِلَّهَا ؛ فَحَرَامٌ عَلَيه الجَنَّة أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِئة عَام » رواه عبد الرزاق في المصنف ( ١٨٥٢١ ) بإسناد صحيح . وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق في « المُصَنَّف » (١٩٧١٢) وعنه أحمد (٥/ ٤٦) برقم (٢٠٤٦٩) من طريق معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ: « إنَّ ريحَ الجَنَّة لَتُوجَد مِن مَسِيرة مِئة عَام وَمَا مِن عَبْدِ يَقْتُل نَفْسًا . . » الحديث . وقد أشار إلى تَصْحِيحه ابن القيم في « الكافِية الشَّافية » ( ٢ / ٣٢١ ) . فائدة : قال الحافظ في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي وَرَد فيها « مسيرة أربعين عامًا » و « سَبعين عَامًا » وغيرها : « والذي يَظْهَرُ لي في الجَمْع أَن يقال : إنَّ الأربعين أقلُّ زَمَنِ يُدْرِك بِهِ ريح الجنة مَنْ في المَوْقِف ، والسَّبعين فوق ذلك ، أو ذُكِرَت للمُبَالغة ، والخمسمئة ثم الألف أكثر من ذلك ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال ، فَمْنِ أَذْرَكَ مِن المسافة البُعْدي أفضل ممن أَذْرَكَ مِن المسافة القُربي ، وبين ذلك . وقد أشار إلى ذلك شيخنا في « شرح الترمذي » وقال : « الجمع بين هذه الروايات : أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم » . ثم رأيت نحوه في كلام ابن العربي فقال : « ريح الجنة لا يُدْرَك بطبيعة ولا عادة وإنما يُدْرك بما يخلق الله من إدراكه ، فتارةً : يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين ، وتارة : من مسيرة خمسمئة » اه « فتح الباري » ( ٢٦٠/١٢ ) . وقال ابن القيم : « وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه » اهـ « حادي الأرواح » ص ( ٢١٣ ) .

#### هَا إِلَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ فَا إِنَّا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ

إِنَّ لِدَارِ المُتَّقِينَ ثَمَانِيَةً أَبْوَابِ<sup>(١)</sup> ، مَا بَينَ مِصْرَاعَي كُلِّ بَابٍ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ ، وَاللَّهِ لَيَأْتِينَّ عَليهَا يَومٌ وَهِيَ كَظِيطٌ مِنَ الزِّحَام .

عَلِمنَا : أَنَّ أَحَدُ هَذِهِ الأَبْوَابِ يُسَمَّى الرَّيانُ وَهُو بَابٌ خَاصَ بِأَهْلِ الصِّيَامِ . وَعَلِمنَا أَيضًا : أَنَّ حلقَ هَذهِ خَاصَ بِأَهْلِ الصِّيَامِ . وَعَلِمنَا أَيضًا : أَنَّ حلقَ هَذهِ الأَبْوَابِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ عَلَىٰ صَفَائِحَ مِن ذَهَبٍ . الأَبْوَابِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ عَلَىٰ صَفَائِحَ مِن ذَهَبٍ . \* رُوَى مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » عِن النَّبِي عَلَيْهُ قَوْلَهُ : « إِنَّ مَا بَينَ مِصْرَاعينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ بَينَهُما مَسِيرَةُ أَرْبَعينَ مَن مَا بَينَ مِصْرَاعينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ بَينَهُما مَسِيرَةُ أَرْبَعينَ مَن الزِّحَام »(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۲۵۷) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّان لَا يَدْخُله إِلَّا الصَّائِمُون » . وفي الباب عن عُبَادة بن الصامت ضمن حديث : «مَن قَالَ أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ قَالَ أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ قَال أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ قَال أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ أَبُوابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِية شَاء » رواه البخاري ( ٣٤٣٥ ) ومسلم ( ٢٨ ) ( ٢٥ ) « الرَّيان » : بفتح الراء وتَشْديد الياء مُشْتَق من الرَّي ، وهو مُناسب لحال الصَّائمين .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٦٧) (١٤) من حديث عتبة بن غزوان . كظيظ : ممتلئ .

\* وَقَالَ مَرَّةً عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَن وَفْدِ الرَّحْمَنِ : « وَيَنْتَهُونَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ فَإِذَا حَلَقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء عَلَىٰ صَفَائح الذَّهَب »(١) .

## فالأعنال بالجنيز

عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ مُبَاشَرَةً عَلَىٰ يَمِينِ الدَّاخِلِ ، أَو شِمَالِهِ ، أَوْ أَمَامَهُ شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ ، يَنبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عِينَان : أُعِدَّت إِحْدَاهُمَا لِشُربِ الدَّاخِلِينَ ، وَالأُخْرَىٰ لاغتِسَالِهِم ، فَيَشْرَبُونَ مِنَ الشُوبِ الدَّاخِلِينَ ، وَالأُخْرَىٰ لاغتِسَالِهِم ، فَيَشْرَبُونَ مِنَ الأُولَى ؛ لِتَجْرِيَ نَضْرَةُ النَّعِيمِ فِي وُجُوهِهم فَلَا يَبْأَسُون أَبدًا .

\* وَفي القُرآن الكَرِيم : ﴿ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَاهُمْ
 رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [ الإنسان : ٢١ ] .

\* وَفِي الحَديثِ الشَّريفِ يَقُولُ الرَّسُولُ ﷺ : « عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَنبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَينَانِ ، فِإِذَا شَرِبُوا مِنْ إِحْدَاهُمَا جَرَت فِي وُجُوهِهِم نَضْرة النَّعِيم ، وَإِذَا شَرِبُوا

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث عَليّ الذي مرَّ تخريجه ص ( ۱۳ ) والذي صَحَّح المُنْذريّ وابن القيم وقْفَهُ على عَلِيّ ﷺ .

# مِن الأُخْرَىٰ ، لَم تَشْعَتْ أَشْعَارُهُم أَبَدًا »(١) . وَعَمَّ أَفُولَكُمُ اللَّهُ الْأَخْرَىٰ . وَعَمَّ أَفُولَكُمُ اللَّالَ الْفَالِيْنَ

نَتْرُك يَا أَخِي القَارِئ الآنَ الكَلِمَةَ لِلرَّسُولِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَفْوَاجِ الدَّاخِلِين . فَاسْمَعْ لَهُ يَقُولُ : « إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ ، وَاللَّذِينَ يَلُونَهُم عَلَىٰ أَشَدُ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاء وَالَّذِينَ يَلُونَهُم عَلَىٰ أَشَدُ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاء إضَاءَةً ، لا يَبُولُونَ ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ وَلا يَتَمَحَّطُونَ وَلا يَتَمَحَّطُونَ وَلا يَتُمَحَّطُونَ وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُولُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّمُ الدُورُ العِينُ ، أَخْلَاقُهُم وَمَجَامِرُهُم الأَلُوة ، أَزْوَاجُهُم الحُورُ العِينُ ، أَخْلَاقُهُم عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِم آدَمَ سُتُونَ عَلَىٰ خُلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَىٰ صُورَةٍ أَبِيهِم آدَمَ سُتُونَ فِي السَّمَاءِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) جزء من أثر عليّ ﷺ الذي تقدم تخريجه ص ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۳۲۷) و مسلم (۲۸۳٤) (۱۵) من حديث أبي هريرة هي «الرواية «الألوة»: العود الهنديّ يتبخر به . « خَلْق »: قال ابن القيم « الرواية على خَلْق - بفتح الخاء وسكون اللام - والأخلاق كما تكون جمعا للخُلق بالضم فهي جمع للخَلْق بالفتح والمراد: تساويهم في الطول والعرض والسّن ، وإنْ تفاوتوا في الحُسْن والجمال، ولهذه فسّره بقوله: « عَلَى صُورة آدَم سُتُون ذِرَاعا في السّمَاء » « حادي الأرواح » ص (۲۰٤).

#### وكَ يَنْ لِينَ تِقْبَالُونَ ؟

هَذَا وَفْدُ الرَّحْمَنِ يَا رضْوَانُ ، فَاسْتَقْبِلْهُ !
مَا إِنْ تَطَأُ أَقْدَامُهُم أَبْوَابَ الجَنَّةِ ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَهُم
بِالتَّهْنِئَةِ وَالسَّلَامِ جُمُوعُ المَلَائِكَةِ الطَّاهِرِينَ ، وَفي
مُقَدِّمَتِهم رضْوَانُ خَازِنُ الجِنَانِ .

\* قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمُرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ مُ عَلَيْكُمُ مِلْتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُواْ الْحَكَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي عَلَيْكُمُ مِلْتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُواْ الْحَكَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي عَلَيْكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَا الْمُؤْنَ الْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيْعَمَ أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴾ [ الزمر : ٧٧ ، ٧٧].

#### مَا ﴿ إِلَّهُ الْمُصْوِلُ ؟

اللَّهُ أَكْبَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! مَن الذِي يَقْوَىٰ عَلَىٰ وَصْفِ
قُصُورِهِم ، أَوْ يُحْسِنُ التَّعْبِيرَ عَنْ نَعِيمِهِم وَسُرُورِهِم ،
وَاللَّهُ مُكْرِمُهُم وَمُنْعِمُهُم يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمُهُم يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُنْعِمُهُم يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا \* عَلِيمُهُم ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فَضَدُ وَاسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فَضَدً وَسَقَنْهُمْ رَبُهُمْ شَكَرابًا طَهُورًا ﴾ [ الإنسان: ٢٠ ، ٢٠] ؟!

إِنَّ النَّبِي عَيَّا أَخِي القَارِئ وَحْدَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَدِّثَنَا بَعْضَ الحَدِيثِ عَنْ تِلْكَ القُصُورِ ، وَمَا حَوَتْ مِنَ النَّعِيمِ المُقِيمِ . \* فَلْنَسْتَمِعْ إِلَيهِ في هَذَا الحَدِيثِ المُقْتَضَبِ القَصِير مِن حَدِيثِ المُقْتَضَبِ القَصِير مِن حَدِيثِ لَهُ مُسْهِبِ طَوِيل :

« هَذَا آخِرُ رَجُلِ يَدْخُلِ الجَنَّةَ يَقُولُ : يَارَبِّ أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ ، فَيقُولُ : الْحَقْ بِالنَّاسِ .

فَيَنْطلقُ يَرْمُلُ في الجَنَّةِ ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ ، رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِن دُرَّةٍ فَيَخِرُّ سَاجِدًا .

فَيُقَالُ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ مَا لَكَ ؟

فَيَقُولُ : رَأَيتُ ربي !

فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّمَا هُوَ مِنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ .

ثُمَّ يَلْقَىٰ رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ للسُّجُودِ لَهُ .

فَيُقَالُ لَهُ : مَهْ !!

فَيَقُولُ : رَأَيتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ المَلَائِكَةِ .

فَيَقُولُ لَهُ : إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ ، وَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ [ تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه . قال: ] فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ القَصْرَ. قال : وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ سِقَافُهَا وَأَبُوابُهَا وَأَعْلاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا ، تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ ، كُلُّ جَوْهَرَةٍ تَفْضِي إلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيرِ لَوْنِ الأُخْرَى ، فِي جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيرِ لَوْنِ الأُخْرَى ، فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ عَلِيهَا سَبْعُونَ حُلَّةً ـ يرَى مُخ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا ـ كَبِدُهَا عِرْاضَةً ازْدَادَتْ مِرْآتُهُ ، وَكَبِدُهُ مِرْآتُها ، إذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا .

فَيُقَالُ لَهُ: أَشْرِفْ ، فَيُشْرِفُ .

فَيُقَالُ لَهُ : مُلْكُكَ مَسِيرَة مئة عَام يَنْفُذُه بَصَرُكَ »(١).

## المتكايًا قُلِيْجُفُكُ

وَإِذَا ضَمَّتْ وَفْدَ الرَّحْمَنِ القُصُور ، وانْتَهَوْا إِلَىٰ نَعِيمِ غَمَرَهُم بالسُّرورِ والحُبُورِ ، تَوَافَدَتْ عَلَيْهِم جُمُوعً

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ المنذري كَثَلَقْهُ: « رواه ابن أبي الدُّنيا والطَّبراني والحاكم هكذا عن ابن مسعود مرفوعًا . . وأحد طرق الطبراني صَحِيحٌ ؛ وقال الحاكم : صَحِيحٌ الإسناد وهو في مُسْلم بنحوه باختصار عنه » . اهو صححه الألباني في « صحيح التَّرغيب » ( ٣ / ٤٩٧ ، ٤٩٨ )

الْمَلَائِكَةِ الْمُهَنِّئَةِ لَهُم ، وَهِيَ تَحمِلُ أَجْمَلَ التُّحَفِ وَأَحْسَنِ الْهَدَايَا ، وَتَقُولُ : ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤].

#### يالتفك اوت التحات

سُبْحَانَ اللَّه ! مَا أَعظَمَ تَفَاوت دَرَجَاتِ القوْمِ ؟ وَمَا أَبْعَدَ مَا بِينَ قُصُورِهِم وَمَنَازِلِهِم ؛ تَبَعًا لِكَمَالِ إِيمَانِهم فِي الدُّنيَا وَكَثْرَةِ أَعْمَالِهم الصَّالِحَة فِيهَا ؟

\* رَوَى « البُخَارِي » وَ « مُسْلِم » (١) أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِم ، كَمَا يَتَرَاءُونَ الْكُوْكَبَ الدُّرِيّ الغَابِر فِي الأُفُقِ ، مِنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ الكَوْكَبَ الدُّرِيِّ الغَابِر فِي الأُفُقِ ، مِنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب

<sup>(1)</sup> البخاري ( ٣٢٥٦ ) ومسلم ( ٢٨٣١ ) ( ١١ ) من حديث أبي سعيد الخدري هي . «يَتَرَاعُونَ » فِي رِوَايَة لِمُسْلِم : «يَرَوْنَ » ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ أَهْلِ الْجَنَّة تَتَفَاوَت مَنَازِلهمْ بِحَسَبِ دَرَجَاتهمْ فِي الْفَضْل ، حَتَّى إِنَّ أَهْل الشَّرَجَات الْعُلَا لَيَرَاهُم مَنْ هُو أَسْفَل مِنْهُمْ كَالنُّجُومِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَرْجَات الْعُلَا لَيَرَاهُم مَنْ هُو أَسْفَل مِنْهُمْ كَالنُّجُومِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيث بِقَوْلِهِ : « لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنهمْ » . « الدُّرِي » : هُو النَّجْم الشَّدِيد الْإضَاءة . و « الغابر » هو الذَّاهِب وفسره في الحديث بقوله « مِنَ المَشْرِقِ وَالمَوْد بالأفق السماء » « فتح الباري » ( ٦/ ٣٢٧ ) .

لِتَفَاضُلِ مَا بَينَهُم ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه : تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءَ لَا يَبْلُغُهَا غَيرُهُم ، قَالَ : بَلَىٰ ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِه ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّه وَصَدَّقُوا المُرسَلِين »(١) .

(۱) قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: هذا كقوله تعالى: ﴿ سَابِقُوٓاً إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّتِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرَّضِ اَلسَّمَآءِ وَاَلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَىٰ ﴾ [ ۲۱ : ۲۱ ] .

فَائِدَةَ : قَالَ القَرَطْبِي كَغَيْرُلْلَهُ : « وقوله : رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّه وَصَدَّقُوا المُرسَلِين » : « ولم يذكر عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين ؛ ذلك ليعلم أنه غني عن الإيمان البالغ ، وتصديق المرسلين من غير سؤال آية أو تلجلج ، وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ، ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات ، وهذا محال ، وقد قال تعالى : ﴿ أُوْلَكِيكَ يُجْمَرُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَبُواْ ﴾ [الفرقان: ٧٥] ، والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودة ، وهذه صفة المقربين ، وقال في آية أخرى : ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ مِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُوْلَتِكَ لَهُمْ جَزَّاهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُونَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [ سبأ : ٣٧ ] . فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد ، وإنما تُنَال بالإيمان والعمل الصالح ، ثم بين لهم جزاء الضعف ، وأن محلهم الغرفات ، يعلمك أن هذا إيمان وطمأنينة وتعلق قلب به مطمئنًا في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه ، وإذا عمل عملا صالحا فلا يخالط بضده ، وهو الفاسد ، فلا يكون

#### نَظِوْ عَالَ إِضْ الْحِيْدِينَ

مَا تَظُنُّ يَا أَخِي فِي أَرْض ؟ هَلْ هِيَ مِنْ تُرَابِ أَبْيضَ أَوْ أَحْمَرَ ؟ وَهَلْ حَصْبَاؤها مِن حِجَارَةٍ مُلَوَّنَةٍ جَميلَةٍ ؟ وَهَلْ جُدرَانُ مَبَانِيهَا مِنْ لَبِن فِي غَايَةِ الحُسْن وَالجَمَالِ ؟ وَهَلُ الطِّينُ الَّذِي يُوضَعُ بينَ اللَّبِنَاتِ لِرَصْفِهَا وَإِحْكَامِهَا مِنْ مَزِيجِ الرَّمْلِ الأَبيَضِ ، والإِسْمَنْتِ الأَزْرَقِ النَّاعِم ؟ اعْلَمْ يَا أُخِي القَارِئ : إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَكَ عَنْ تَسَاؤُ لاتِكَ هَذِهِ إِلَّا مَنْ شَاهَدَ الجَنَّةَ ، وَعَاشَ فِيهَا سَاعَةً كَرَسُولِ اللَّه ﷺ . وَهَا هُم أُولَاءِ أَصْحَابُهُ يَسْأَلُونَهُ عَنْهَا وَيَقُولُونَ : حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّه عَنْ الجَنَّةِ مَا بِنَاوْهَا ؟ كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ « أَحْمَدُ » وَ « التَّرْمِذِي »(١) فَيَقُولُ:

<sup>=</sup> العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه ، والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذا فلهذا كانت منزلته دونه » اه « التذكرة » ( ٢ / ٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>۱) « التِّرمذيّ » ( ۲۰۲٦ ) وأحمد ( ۲ / ۳۰۰ ـ ٤٤٥ ) والدَّارميّ ( ۲ / ۳۳۳ ) من حديث أبي هريرة ﷺ . =

« لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَةٍ وَمِلَاطُهَا ( الطِّينُ ) المِسْكُ وَحَصْبَاؤِهَا اللَّوْغُفَرَانُ ، مَنْ وَحَصْبَاؤِهَا اللَّوْغُفَرَانُ ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ وَلا يَبْأَسْ ، وَيُخَلَّدُ لَا يَمُوتْ ، لا تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ » .

الخجيتة

جَنَّةُ عَدْنِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا جَنَّةُ عَدْنِ ، دَارُ كَرَامَة أَوْلِيَاءِ اللَّه ، وَمَنْزِلُ الأَبْرَارِ مِنْهُم .

مَا بَالكَ يَا أَخِي بِدَارٍ بَنَاهَا اللّه ، وَبُستَانٍ غَرَسَهُ اللّه ، وبنعيم أَعَدَّهُ اللّه لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمَا عَصَاهُ . وَلَا يَشْفِي صَدْرَكُ يَا أَخِي ، بالحَدِيثِ عَنْهَا سِوَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ . فَاسْمَعْ إليهِ وَهوَ يقُولُ كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ الطَبَرَانِي بِسَنَدِ فَاسْمَعْ إليهِ وَهوَ يقُولُ كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ الطَبَرَانِي بِسَنَدِ جَيِّدٍ : « خَلَقَ اللّه جَنَّةَ عَدْنٍ بِيدِهِ لَبِنَةً مِنْ دُرَّةٍ بَيضَاءَ ، وَلَبِنَةً مِن زَبَرْجَدَةٍ خَضرَاءَ ، وَلَبِنَةً مِن زَبَرْجَدَةٍ خَضرَاءَ ، وَلَبِنَةً مِن زَبَرْجَدَةٍ خَضرَاءَ ،

<sup>=</sup> وقد حسَّنه لغيره الألباني كما في «صحيح الترغيب» (٢ / ٥٠١). «الملاط»: قال الحافظ ابن كثير: «والمِلاطُ في اللغة: عبارة عن الطين الذي يجعل بين سَافَى البناء يُمْلَطُ به الحائط، وَلَعَلّ بعض بِقَاعها مِسْكٌ وبعضها زعفران ؛ طرائق طرائق» اه. «نهاية البداية» (٢٠ / ٢٠٠).

ومِلَاطُهَا المِسْكُ ، وَحَشِيشُهَا الزَّعْفَرَانُ ، حَصْبَاؤَهَا اللَّوْلُو ، تُرَابُها العَنْبَرُ . ثُمَّ قَالَ لَهَا : انْطِقِي ، قَالَت : ﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١ ] »(١) .

#### فالجنفاغ

\* فِي الجَنَّةِ خِيَامٌ قَطْعًا لِقُولِ اللَّه تعالىٰ : ﴿ حُورٌ مُورُ مُورُ مُورُ مُورُ مُ مُورُ مُ مُورُ مُن الْجَيَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٢].

وَلَكَنْ مَا نَوْعُ هَذِهِ الخِيَامِ ؟ وَمَا شَكْلُهَا ؟ وَمَا هِي مَادَةُ تَكُوينهَا ؟ وَمَا مَدَى حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ؟

وَصَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَيْمَةً مِنهَا فَقَالَ : « إِنَّ لِلمُؤمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤلؤةٍ مُجَوَّفَةٍ ، طُولُهَا في السَّماءِ

<sup>(</sup>۱) رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدُّنيا في «صفة الجنة » (۲۰) من حديث أنس ابن مالك ، وسنده ضعيف جدًّا : فيه : محمد بن زياد الكَلْبي ضعيف ، وبِشْر بن حسين وهو مَتْروك . وأما رواية الطبراني المشار إليها ففي حديث لابن عباس بلفظ : «خلق الله جنة عدن بيده ، ودلًى فيها ثمارها ، وشقَّ فيها أنهارها ، ثم نظر إليها فقال : تكلمي . فقالت : ﴿قَدَ أَلْكُوْمِنُونَ ﴾ فقال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل » . قال المنذري : «رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » بإسنادين أحدهما جيد » وضعفه الألباني جدًا في «ضعيف الترغيب » (۲/ ٤٧٤) .

ستُّون مِيلًا ، وَعَرْضُهَا سُتُّون مِيلًا ، لِلمُؤمِنِ فيهَا أَهلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِم المُؤْمِنُ فَلا يَرَىٰ بَعضُهم بَعضًا »(١)

#### مِرَالِيَانَ عَلَمُ السِّوْقِيَ

سُبِحَانَ اللَّه ! هَلْ فِي الجَنَّةِ أَسْوَاقٌ ؟ ! وَكَيْفَ لَا ؟ وَاللَّه تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ﴾ [ فصلت : ٣١] .

فَلَيْسَ مِن المُسْتَغْرَبِ إِذَنْ أَنْ تَتُوقَ نَفْسُ أَحَدِهِم في الجَنَّةِ اللّٰي مُن المُسْتَغْرَبِ إِذَنْ أَنْ تَتُوقَ نَفْسُ أَحَدِهِم في الجَنَّةِ إِلَى دُخُولِ سُوقٍ مِنَ الأَسْوَاقِ ، وَخَاصَةً التُجَّارِ المؤمِنينَ الذينَ كَانُوا يَرْبَحُونَ فِي أَسْواقِ الدُّنيَا وَيَربَحُونَ ، فيطلب ذلك ويدعيه ، فَيَحْلُقُ اللَّه تَعَالَىٰ لَهُم أَسْوَاقًا يَغْشَوْنَهَا إِتَمَامًا لِلإِنعَام فِي دَارِ النَّعِيم .

\* وَهَذَا مسلم يخرج لنا حديث السوق في الجنة ، عن أنس بن مَالِكِ رَجِينًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُوا

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۳۲٤٣) ، ( ٤٨٧٨ ) ومسلم ( ٢٨٣٨ ) ( ٢٣ ) ، ( ٢٤ ) من حديث أبي موسى الأشعري الله .

فِي وُجُوهِهِم وَثِيابِهِم ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِم وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَقُولُ لَهُم أَهْلُوهُم : وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُم وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً »(١) .

## بَيْرَاكُ فِي الْحُلَاثِينِ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

هَاتِ يَدَكَ ـ أَخِي القَارِئ ـ نَتَجَوَّلُ قَلِيلًا بَيْنَ أَنهَارِ الجَنَّةِ وَأَشْجَارِهَا ، وَنُمَتِّع النَّفْسَ سَاعَةً فِي ذَلِكَ النَّعِيمِ المُقِيمِ . هَيًّا بِنَا إِلَى الأَنْهَارِ الأَرْبَعَةِ ، الَّتِي هِي أَصْلُ كُلِّ نَهْرٍ فِي الجَنَّةِ ، وَالَّتِي هِي أَصْلُ كُلِّ نَهْرٍ فِي الجَنَّةِ ، وَالَّتِي هِي أَصْلُ كُلِّ نَهْرٍ فِي الجَنَّةِ ، وَالَّتِي هِي : « نَهْرُ المَاءِ » ، وَ « نَهْرُ اللَّبَنِ » ، وَ « نَهْرُ اللَّبَنِ » ، وَ « نَهْرُ الخَصْلِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۸۳۲ ) ( ۱۳ ) .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة السفاريني كَثَلَثْهُ : « وَجَمَع سُبحانه وتعالى بين هذه الأنهار الأربعة ؛ لأن أنهار الماء فيها ريُّهم ونظافتهم ، وأنهار اللبن فيها قوَّتهم وغذاؤهم ، وأنهار الخمر فيها لذتهم وسُرورهم ، وأنهار العَسَل فيها شفاؤهم ومَثْفَعَتُهم ، فَجَمَع بينها لهذه ؛ فإنها جمعت أفضل الأشربة » اه « البحور الزاخرة » ( مخطوط بدار الكتب المصرية ـ ص ٤٩٤ ) .

\* كَمَا أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ ، فِي قَوْلِهِ مِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا آنْهَنَ مِن مَّاءٍ غَيْرِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا آنْهَنَ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَلَيْهِ وَأَنْهَنَ مِن فَالَهُ مُن خَمْرٍ لَذَة قِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَنَ مَا عَمُهُ وَأَنْهَنَ مِنْ خَمْرٍ لَذَة قِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَنَ مُن عَمْلِ مُصَفِّى ﴾ [محمد: ١٥].

وَإِلَى الكَوْثَرِ يَا أَخِي ، إِلَى حَوْضِ النَّبِي مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّته فَإِنَّه مِن أَعظَم أَنهَارِ الجَنَّةِ وَأُحْسَنِهَا .

\* فَقَدْ حَدَّثُ عَنْهُ مَرَّةً عَيْكُ لَهُ حَمَّا رَوَى ذَلِكَ البُخَارِيُ (١) - فَقَالَ : « بَينَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو المُجَوَّفِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هُوَ الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ . قَالَ : فَضَرَبَ المَلَكُ بِيَدِهِ الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ . قَالَ : فَضَرَبَ المَلَكُ بِيَدِهِ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ » .

\* وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي رِوَايَةِ « التَّرْمِذِيِّ » (٢): « الكَوْثَرُ فِي

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۵۸۱ ) من حديث أنس بن مالك ﷺ . « مسك أذفر » : أي : طيّب الرّبح .

<sup>(</sup>٢) التَّرمذيّ ( ٣٣٦١ ) ، وابن ماجه ( ٤٣٣٤ ) من حديث عبد اللَّه بن عمرو . وقال : « حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ، وهو كما قال . وصححه الألباني في : « صحيح الترغيب » ( ٣ / ٥٠٥ ) .

الجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبِ وَمَجْرَاهُ الدُّرُّ وَاليَاقُوتُ ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَىٰ مِنَ العَسَل ، وَأَبْيضُ مِنَ الثَّلْج » . هَذِهِ هِي الْأَنْهَارُ قَدْ وَقَفْنَا عَلَيْهَا ، وَرَوِينَا النَّفْسَ بالحَدِيثِ عَنْهَا ، فَهَيًا بِنَا إِلَى الأَشْجَارِ وَثِمَارِهَا . \* وَلْيَرُو لَنَا إِمَامُ الحَدِيثِ « البُخَارِيُّ » طَرَفًا مِنْهَا فَلْنَسْمَعْ إليهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مئة عَام لَا يَقْطَعُهَا ؟ إِن شِئتُم فَاقْرَءُوا: ﴿ وَظِلِّ مَّدُّودٍ \* وَمَآءِ مَّسَكُّوبٍ ﴾ [الواقعة : ٣٠، ٣٠]. (١) \* وَيُحدِّثُ ابنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنْ « هَذَا الظِّل المَمْدُودِ » فَيَقُولُ: « شَجَرَةٌ فِي الجَنَّةِ عَلَىٰ سَاقٍ ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ المُجِدُّ فِي ظِلِّهَا مئة عَام فِي كُلِّ نَوَاحِيهَا ، فَيَخْرُجُ أَهْلُ الجَنَّةِ ، أَهْلُ الغُرَفِ وَغَيْرُهُم ، فَيَتَحَدَّثُونَ فِي ظِلِّهَا ، فَيَشْتَهِي بَعْضُهُم وَيَذْكُرُ لَهْوَ الدُّنْيَا ، فَيُرسِلُ اللَّه تَعَالَى رِيحًا مِنَ الجَنَّةِ فَتُحَرِّكُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ بِكُلِّ لَهُو كَانَ فِي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۵۲) من حديث أبي هريرة بدون آية : ﴿ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ﴾ ، وهي عند الترمذي ( ۳۲۹۳ ) من حديث أنس بن مالك ﷺ .

الدُّنْيَا » ؛ رَوَى هَذَا « التَّرْمِذِيُّ » وَحَسَّنَهُ (١) .

\* وَرَوَى « الحَاكِمُ » ـ وَصَحَّحَهُ ـ قَوْلَهُ : « نَخْلُ الجَنَّةِ جِذُوعُهَا مِنْ زُمُرُدٍ خُضْرٍ ، وَكَرَبُها ذَهَبٌ أَحْمَرُ ، وَسَعَفُهَا كُسُوةٌ لِأَهْلِ الجَنَّةِ . مِنْهَا مُقَطَّعاتُهم ، وَحُلَلُهُم وَثَمَرُهَا كُسُوةٌ لِأَهْلِ الجَنَّةِ . مِنْهَا مُقَطَّعاتُهم ، وَحُلَلُهُم وَثَمَرُهَا مُثَالُ القِلَالِ والدِّلَاءِ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَل ، وَأَلْيُنُ مِنَ الزُّبْد لَيْسَ فِيهَا عجم »(٢) .

وضعفه موقوفًا الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢ / ٤٨١ ) .

وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ٢ / ٥١١ ) .

« الكرب » : بفتح الكاف والراء بعدهما باء موحدة هو أصول السعف الغِلَاظ العِرَاض . « السعف » : أغصان النخل مادامت بالخوص . « المقطعات » : برود عليها وشي مقطع . « القلال » : جمع قله وهي الجرة التي يستقى بها الماء . « العجم » : النوى . راجع « النهاية » .

<sup>(</sup>۱) الأثر ليس فى الترمذيّ ، وإِنَّما رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ( ٤٥ ) و أبو نعيم في صفة الجنة ( ٤٠٤ ) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهرام عن ابن عباس ، وزمعة بن صالح ، ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون كما قال الحافظ في التقريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ٢٢٩ ) ومن طريقه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة » ( ٥١ ) ، وقال المنذري : «موقوفًا بإسناد جيّد والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم » .

## 

وَهَلْ فِي الجَنَّةِ مَطَاعِمُ ؟

نَعَمْ ، فِيهَا مَطَاعِمُ وَمَشَارِبُ ، وَلَا يُنْبِئكَ مِثْلُ القُرآنِ وَاسْمَعْ إليهِ يُحَدِّثُكَ وَيَصِفُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ الكَثِيرَ .

\* فَفِي سُورَةِ الإِنسَانِ: [١٨-١٥] يَقُولُ: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا \* قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجِيلًا \* عَيْنًا فِيهَا شُمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ .

\* وَفِي سُورَةِ الزُّحْرُفِ : [ ١٨ - ٧١] قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ : ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا آنتُمْ تَحَنْزَنُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ \* أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوبَكُمُ يَعْبَرُونَ \* يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ \* .

\* وَفِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ : [ ١٧ - ٢١ ] يَقُولُ : ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَن مَعِينِ \* لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ \* وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* .

\* وَيَتَحَدَّثُ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِي أَكْلِهِم وَشُرْبِهِم ، وَاصِفًا لَهُم فَيَقُولُ : « أَهْلُ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَشُرْبِهِم ، وَاصِفًا لَهُم فَيَقُولُ : « أَهْلُ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ . وَلَا يَبُولُونَ ، طَعَامُهُم ذَلِكَ جُشَاءٌ كَريحِ المِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْس »(١) .

\* وَيَقُولُ عَلَيْ : " إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ مَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشْرَةُ آلَافِ خَادِمٍ مَعَ كُلِّ خَادِمٍ صَحْفَتَانِ ، وَاحِدَةٌ مِنْ فَضَةٍ ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ ذَهَبٍ . فِي كُلِّ صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِي الأُخْرَى مِثْلُها ، يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهِ ، كَمَا يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهِ ، كَمَا يَأْكُلُ مِنْ أَوْلِهِ ، يَجِدُ لِآخِرِهِ مِنَ اللَّذَةِ وَالطَّعْمِ مَا لَا يَجِدُ لِأَوَّلِهِ مَنْ اللَّذَةِ وَالطَّعْمِ مَا لَا يَجِدُ لِأَوَّلِهِ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ رَشْح مِسْكِ وَجُشَاء ، لَا يَبُولُونَ وَلا يَتَمَحَّطُونَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ( ۲۸۳۵ ) ( ۱۹ ) من حدیث جابر ﷺ .

فائدة: قَالَ ابن الْجَوْزِي كَثَلَثْهُ: « لَمَّا كَانَتْ أَغْذِيَة أَهْلِ الْجَنَّة فِي غَايَة اللَّطَافَة وَالإِعْتِدَال لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى وَلَا فَضْلَة تُسْتَقْذَر ، بَلْ يَتُولَّد عَنْ تِلْكَ الْأَغْذِيَة أَطْيَب رِيح وَأَحْسَنه » اه « فتح الباري » ( ٦ / ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ٢٠٨ ) مختصرًا وفي إسناده =

### المالية المالية

هَلْ تُريدُ أَخِي القَارِئ أَنْ تَعْرِفَ شَيْئًا عَنْ حُلِيٍّ أَهْلِ الجَنَّةِ وَحُلَلِهِم ؟ فَأَتْرُكَكَ لِلْقُرآنِ الكَرِيمِ يَصِفُ لَكَ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ :

\* فَاسْمَعْ إِلَيهِ فِي سُورَةِ الكَهْفِ : [ ٣١] يَقُولُ : ﴿ أُوْلَئِهِكَ لَمُنْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَوْلَئِهِكَ لَمُنْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِدِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ .

<sup>=</sup> صالح المري ويزيد الرقاشي وهما ضعيفان . وقال المنذري : « رواه ابن أبي الدُّنيا والطَّبراني واللفظ له ، ورُوَاته ثِقات » اه . وقال الحافظ : « إسناده قوي » اه . « فتح الباري » ( ٦ / ٣٢٤ ) . وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢ / ٤٧١ ، ٤٧٢ ) .

#### وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

\* أَمَا الرَّسُولُ عَلَيْكُ فَإِنَّهُ يَصِفُ ذَلِكَ النَّعِيمَ العَظِيمَ فَيَقُولُ: « مَنْ يَدْخُل الجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبأَسْ ، لَا تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ » (١) .

\* « في الجَنَّةِ مَا لَا عَينٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر »(٢) .

\* وَيَقُولُ: ﴿ مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَا انْطُلِقَ 
بِهِ إلى طُوبَى ، فَتَفْتَح لَهُ أَكْمَامَها ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَي ذَلِكَ 
شَاءَ ، إِنْ شَاءَ أَبِيضَ ، وإِنْ شَاءَ أَحْمَرَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخْضَرَ 
وَإِنْ شَاءَ أَصْفَرَ ، وَإِنْ شَاءَ أَسُود مِثْلَ شَقَائِق النُّعمَانِ ، وَأِنْ شَاءَ أَسُود مِثْلَ شَقَائِق النُّعمَانِ ، وَأَرْق وَأَحْسَنَ »(٣) .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث تقدم تخريجه ص ( ٢٤ ، ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريّ ( ٣٢٤٤) ومسلم ( ٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ : قال الله عز وجل : « أَعْدَدت لِعِبَادِي الصَّالِحِين ، مَا لَا عَيْنٌ . . » الحديث ، وسيورده الشيخ بنصه ص ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١٤٧ ) ؛ فيه سعيد بن يوسف الرحبي ، وهو ضعيف كما في التقريب ، ويحيى بن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه ، وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢ / ٤٨٥ ) .

#### آلين رُولا رائك

إِنَّ نَعِيمَ جَنَّاتِ دَارِ النَّعِيمِ يَعظُمُ - يَا أَخِي - عَلَىٰ الوَصْفِ وَيَقْصُرُ دُونَهُ الضَّبْطُ وَالحَصْرُ .

وَكَيف يُحْصَرُ مَا لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ ؟

وَكَيْفَ يُوصَفُ مَا لَا يُدْرَكُ كُنْهُهُ ، وَلَا يُعرَفُ أَوَّلُهُ وَلَا آخرُهُ ؟

- \* قَرَأً عَبْدُ اللَّه بنُ مَسْعُودٍ إِلَيْكُ قَوْلَ اللَّه تَعَالَىٰ :
- ﴿ مُتَكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ [ الرحمن: ٥٤].
- وَقَالَ : « لَقَدْ أُخْبِرْتُم بِالبَطَائِنِ فَكَيفَ بِالظَّوَاهِرِ ؟ »(١) .
- \* وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَفُرْشٍ مِّرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة : ٣٤]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٤٧٥) من حديث ابن مسعود موقوفًا عليه وقال: «قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اه. وقال المنذري في « الترغيب» (٤/ ٢٦٢): « رواه البيهقي موقوفًا بإسناد حَسَن » اه. وحسنه الألباني في « صحيح الترغيب » (١/ ١٥) فائدة: قال القرطبي كَثَلَمُهُ: « وقيل: إن الفرش كناية عن النساء اللواتي في الجنة ، والمعنى: نساء مرتفعات الأقدار في حُسنهن وكمالهن » اه. « التذكرة » (۲/ ۲۱) ).

« لو طُرِحَ فِرَاشٌ مِن أَعْلَاهَا ؛ لَهَوَى إِلَى قَرَارِهَا مئة خَرِيفٍ »(١) .

لِنَتْرُكَ \_ يَا أَخِي القَارئ \_ الكَلِمَةَ للقُرآنِ الكَرِيمِ يُحَدُّثُنَا عَنْ أَسِرَّةِ القَوْم وَأَرَائِكِهِمْ .

\* فَمِنْ سُورَة الوَاقِعَةِ : [ ١٠ - ١٦ ] يَقُولُ : ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ \* فِي جَنَّتِ ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ \* فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ \* ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ \* عَلَى شُرُرِ مَّوَضُونَةٍ \* مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ \* .

\* ومن سُورَةِ الرَّحْمَنِ : [ ٥٤] . يَقُولُ : ﴿ مُتَّكِفِينَ عَلَىٰ فَرُشٍ بَطَآبِئُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ . وَيَقُولُ : [ ٧٦] ﴿ مُتَّكِفِينَ عَلَىٰ رَفْرُفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المنذري في « التَّرغيب » (٤/ ٢٦٢) « رواه الطبراني ورواه غيره موقوفًا على أبي أمامة وهو أَشْبه بالصَّواب » اه .

وقال ابن القيم: « رفع هذا الحديث فيه نظر ، ورواه ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة موقوفًا » اهـ « حادي الأرواح » ( ١٩٦ ) ، وضعفه جدًّا مرفوعًا الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/ ٤٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبي كَنْكَلْله : « قال : « والعبقري : ثياب منقوشة مُنْبَسِطة ، =

\* ومن سُورَةِ الإنسَانِ : [ ١٢ ـ ١٣ ] يَقُولُ :
 ﴿ وَجَزَعُهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا \* مُتَّكِدِينَ فِبَهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ .

\* ومِنْ سُورَةِ الغَاشِيَةِ : [ ١٦- ٨] يَقُولُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِنِ الْعَيْةُ \* وَمِنْ سُورَةِ الغَاشِيَةِ : [ ١٦- ٨] يَقُولُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِنِ الْعِينَةُ \* لَا تَسْمَعُ فِهَا لَاغِيَةً \* فَالِيَةِ \* لَا تَسْمَعُ فِهَا لَاغِيَةً \* وَمَارِقُ فِيهَا مَرُدٌ مَرْفُوعَةٌ \* وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ \* وَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَزَرَابِيُ مَبْثُوثَةٌ ﴾ .

#### عَ الْحُوْلِ الْعِيْنَ الْعِيْنَ الْعِيْنَ الْعِيْنِ الْ

إِلَيكَ يَا أَخِي كَلِمَات قَلِيلَة مِنَ القُرآنِ تَتَحَدَّثُ عَنْ نِسَاءِ دَارِ السَّلَام - جَعَلَنِي اللَّه وَإِيَّاكَ مِنْ سُكَّانِهَا - فَاصْغِ إِليها فِي إِجْلَالٍ وَخُشُوع :

\* ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً \* فَجَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا \* عُرُبًا أَتْرَابًا \*

= فإذا قال خَالِقُ النقوش بأنها حِسان فما ظنك بتلك العَبَاقر ؟ والعبقر : قرية بناحية اليمن فيما بلغنا يُنسَج بها بسط منقوشة ، فذكر الله ما خلق في تلك الجنتين من البسط المنقوشة الجنان والرّفرف الخضر ، وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هنا ، فَبَانَ تفاوت هاتين الجنتين » اه « التذكرة » ( ٢ / ٩٣٥ ) .

لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٣٥ ـ ٣٨].

\* ﴿ فِيهِنَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَهُ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ [ الرحمن: ٥٦].

\* ﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ \* كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ
 مَّكُنُونُ ﴾ [ الصافات : ٤٨ ـ ٤٩ ] .

﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ
 آلِسَابِ ﴾ [ ص : ٥٢ ـ ٥٣ ] .

\* ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا \* حَدَآبِقَ وَأَعَنْبَا \* وَكُوَاعِبَ أَنْرَابَا \* وَكَأْسُا دِهَاقًا ﴾ [ النبأ : ٣١ ـ ٣٤ ] (١) .

وَبَعْدُ : فإلى الرَّسولِ عَيَّا لَيُحدِّثنا عن هذا النَّعِيمِ المُقِيمِ وَيكشِفُ لنا السِّتارَ عن بعضِ هؤ لاء الحُورِ لنز دادَ مُقةً وعِشقًا ولنَستَحِث الخُطَى إلى الوصول إلى العَيش بجَانبهن .

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كِنْكِلْله : « أترابا : أي : في سن واحدة ، ليس فيها العجائز والشواب ، وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى ، فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذة ؛ لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات اللذة وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة وقوتها بحيث يصل في اليوم إلى مئة عذراء » اه . « حادي الأرواح » ص ( ٢٠٤ ، ٢٠٥ ) .

\* حَدَّثَ مِرّة رَسُولُ اللَّه عَيْنِ فقالَ : « لَغدوةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوحَةٌ خَيرٌ مِنِ الدُّنيا ومَا فيها ، وَلقَابِ قَوسَ أَحَدِكُم أَوْ مَوضِع سَوطِه مِن الجَنَّةِ خَيْرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيها ، ولو اطَّلَعَت امرأةٌ مِن نِسَاء أهلِ الجَنَّةِ إلىٰ وَمَا فِيها ، ولو اطَّلَعَت امرأةٌ مِن نِسَاء أهلِ الجَنَّةِ إلىٰ الأَرْض لَمَلات مَا بينهمَا رِيحًا ، وَلاَّضَاءَت مَا بَيْنَهُمَا ، ولَنَصِيفُها عَلَىٰ رَأْسِها خَيرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيها »(١) . \* ولَنَصِيفُها عَلَىٰ رَأْسِها خَيرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيها »(١) . \* وقال مرة : « إِنَّ أَوَّل زُمْرةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّة عَلَىٰ صُورةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ ، والتي تَلِيها عَلَىٰ ضَوءِ كوكب دُرِّي في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ ، والتي تَلِيها عَلَىٰ ضَوءِ كوكب دُرِّي في السَّماءِ ، ولكلُ امْرِئِ منهم زَوْجَتَان يُرَىٰ مُخُ سُوقِهِمَا مِن وَمَا فِي الجَنَّةِ أَعْزَبُ »(٢) .

<sup>(</sup>١) البخاريّ ( ٢٧٩٦ ) والترمذي ( ١٦٥١ ) واللفظ له ، من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٣٤ ) ( ١٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

فائدة: قال ابن حجر تَعَلَّمَهُ: «قَوْلُهُ: «مُخّ سُوقهمَا مِنْ وَرَاء اللَّحْم »: وَالْمُخّ ـ بِضَمُّ الْمِيم وَتَشْدِيد الْمُعْجَمَة ـ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم ، وَالْمُرَاد بِهِ وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم لَا يَسْتَتِر بِالْعَظْم وَاللَّحْم وَاللَّحْم وَالْجِلْد . وَوَقَعَ عِنْد التَّرْمِذِيّ : «لَيُرَى بَيَاض سَاقهَا مِنْ وَرَاء سَبْعِينَ حُلَّة وَالْحِم حَتَّى يُرَى مُخْهَا » وَنَحْوه لِأَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد ، وَزَاد « يَنْظُر وَجُهه فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنْ الْمِرْآة » اه « فتح الباري » ( ٦ / ٣٢٥ ) .

\* ويقول: « لَوْ أَنَّ امْرَأَةً من نِسَاءِ أَهِل الجنَّةِ أَشَرفَت لَمَلاَت الأَرْضَ رِيحَ مِسْكِ ، وَلأَذْهَبَتْ ضوءَ الشَّمسِ وَالقَمَرِ »(١).

## شَكِّهُ الْخَبْرُولِ قِلْكِنَّ

تَعالَ يا أَخِي نَطْرِبُ سَاعةً قَبلَ يوم السَّاعةِ .

\* يَرُوي التِّرمذيِ (٢) عن النَّبيِّ عَيَّالَةٍ قوله: « إِنَّ في الجَنةِ لمجتمعًا للحُورِ العِينِ ، يَرفَعْنَ بأصوَاتِ لم يَسمَعْ الخلائِقُ بمثلِها ، يَقُلنَ :

- (۱) أوردَه المنذري في « التَّرغيب » (٤ / ٢٦٣ ) من حديث سعيد بن عامر ابن خريم رضي الله عنه : « رواه الطبراني والبزار وإسناده حَسَن في المتابعات » اه . وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » (٢/ ٤٨٩ ) .
- (٢) رواه الترمذي ( ٢٥٦٤ ) وضعَّفَهُ بقوله : «حديث عليّ رضي الله عنه غَرِيبٌ ، وفي الباب : عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس » اه . وفي إسناده : النعمان بن سعد وهو ضعيف .
  - \* وقد صحَّت أحاديث في غناء وطرب أزواج أهل الجنة :

منها : حديث ابن عمر بلفظ : « إن أزواج أهل الجنَّة ليُغَنِّين أَزْوَاجَهن بِأَحْسَن أَصُوات ما سَمعَها أَحَدٌ قَط إن ممَّا يُغَنِّين :

نحنُ الخيراتُ الحِسَانُ أَزواجُ قَــوْمِ كِـــرَام ينظــرون بقُرَّةِ أَغْيَان نَحْنُ الخَالِداتُ فلا نَبيدُ ونَحْنُ النَّاعِمَاتُ فلا نَبْأَسُ ونحن الرَّاضِيَاتُ فلا نَسْخَط وطوبى لِمَنْ كَانَ لَنَا وكُنَّا لَهُ واليك أخِي القاريء مُجتمعًا آخرَ لِحُورِ العِين يا لَهُ مِن مجتمع لَهُنَّ عَجيبُ!!

دُونَكَ النَّهُوُ ، على حافتيهِ صُفُوفُ الحُورِ العِينِ ، يُغَنينَ بأصواتٍ ، إنك واللَّه لم تسمعْ مِثلَها قط .

= وإِنَّ مِمَّ يُغَنِّين به :

نَحِن الْخَالِدَات فلا نَمُثْنَهُ نحنُ الاَمنَاتُ فلا نَخَفْنَهُ نحن الْخَالِدَات فلا نَخَفْنَهُ . نحنُ المُقِيماتُ فَلا نَظْعَنْهُ .

قال الهيثميّ في « المجمع » ( ١٠ / ٤١٩ ) : « رواه الطبراني في « الصغير » ، وفي « الأوسط » رجاله رجال الصَّحيح » اه . وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ٢/ ١٩ ٥ ) .

ومنها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « إن الحورَ في الجنة يُغَنِّن يَقُلْنَ: نَحْنُ الحُور الحِسَانُ ، هُدينا لأزواج كِرام » ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة » (٢٥٧) وقال المنذري: « وإسناده مقارب » ، وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » (٢/ ١٩٥).

\* يقول أبو هريرة ﴿ إِنَّ في الجنَّةِ نَهرًا طولَ الجنَّةِ حَافَتَاه العَذارى ، قِيامٌ مُتَقَابِلات ، يُغنينَ بِأَحْسَنِ أَصُواتٍ ، يَسْمَعُها الخلائقُ ، حتى ما يَرونَ في الجنَّةِ لذة مِثلَها » . وقيل لأبي هريرة : ومَا ذَاك الغِناءُ فقال : « إن شَاءَ اللَّه التَّسْبيحُ والتَّحْمِيدُ ، والتَّقدِيسُ ، والثَّناءُ عَلَىٰ الرَّبِ عزَّ وَجلً » (١) .

# 

إلى عُشَّاقِ الخَيْل وَالمُولَعِين بِركُوبِها ، وَامْتِطاء صَهوتها نعيمًا آخر تَلذُّونَهُ ، وَتَسْعَدُون بِهِ ، إِنَّهُ يُوجِد لَكُم خُيولٌ في الجنةِ من الياقوتِ الأحمر ، لها أجنحة تَطِيرُ بكم حيث شئتم .

\* قال عبد الرحمن بن ساعدة ﴿ اللَّهِ : « كنتُ رَجُلاً أُحِبُ الخَيلَ فقلت : يا رَسُولَ اللَّهِ ، هَل فِي الجنَّة خَيلٌ ؟ فقال : « إِنْ أَدْخَلكَ اللَّه الجنَّة يا عبدَ الرَّحمن خَيْلٌ ؟ فقال : « إِنْ أَدْخَلكَ اللَّه الجنَّة يا عبدَ الرَّحمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى في « البعث والنشور » ( ٤٢٥ ) بإسناد صحيح وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ٢/ ٥٢٠ ) .

كان لَكَ فيها فَرَسٌ من يَاقوتِ له جَنَاحان يَطِيرُ بكَ حيثُ شِئْتَ »(١) .

\* وقال فِدَاه أَبِي وَأُمِّي عَلَيْ اللهِ : " إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرةً يَخرجُ مِن أَعلاها حُللٌ ، ومِن أَسْفلها حَيْلٌ مِن ذَهَبٍ مُسْرَجَةٌ مُلجَمةٌ مِن دُرِّ وَيَاقُوتٍ ، لا تَروثُ ، وَلا تَبُولُ ، لها أَجْنِحَةٌ خَطُوهَا مَدِّ البَصَرِ ، تَرْكَبُها أَهلُ تَبُولُ ، لها أَجْنِحَةٌ خَطُوهَا مَدِّ البَصَرِ ، تَرْكَبُها أَهلُ الجنَّةِ ، فتطيرُ بهم حَيْثُ شَاءوا . فيقول الَّذين أَسْفَل منهم دَرَجةً : يَارَبِّ بمَ بلغَ عبادُك هذه الكرامة كلها ؟ منهم دَرَجةً : يَارَبِّ بمَ بلغَ عبادُك هذه الكرامة كلها ؟ قانُوا يُصَلُونَ باللَّيلِ وكنتم تَنَامُون وكُنتُم وكانُوا يَصُومُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُنفِقُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُفِقُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُنفِقُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُفقون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنتُم تَبْرُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، في ولانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُعَالَوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، ويُعَالَوا يُعَالَوا يُعَالِوا يُعَالِوا يُعَالِوا يُعَالَوا يُعَالِوا يُعَلَوا يُ

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في « المجمع » ( ۱۰ / ۱۳٪ ) : « رواه الطبراني ورجاله ثقات » اه . وحسَّنَه لغيره الألباني في « صحيح الترغيب » (۲/ ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده المنذري في « الترغيب والترهيب » وعزاه لابن أبي الدنيا من حديث علي وهو عنده في « صفة الجنة » ( ٢٤٦ ) من حديث الحسن ابن علي !! فربما في الإسناد تصحيف أو سقط ، وقد حكم بوضعه الحافظ ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٣ / ٥٨٣ ) .

# والمراق المرادة

إذا كان لأهلِ الجنّةِ ما تَشْتَهِي أنفسُهم فيها ، ولهم فيها ما يَدّعون ، فأيُ شيء أَشهى عَلَىٰ النّفسِ من زيارة إِخُوانِ كان يَرْبطُ بينهم في الدُّنيا حُبُّ اللَّه ، والسّيرُ في الطَّريقِ إليهِ . وعليه : فهل تحصُلُ زياراتٌ في الجنةِ يُسَرُّون بها وَينعَمون على تفاوتِهم في الدَّرَجاتِ ، وارتفاعِ المنازِل وعُلوّ المقامَات ؟ نعم ، يا أخي القارِئ الكريم - ولِمَ لا يكون لهم ذلك ؟ وكيف لا ؟ وقد علمتَ أنَّ لهم فيها مَا يَدُعون .

\* ولنَسمع إلى « البزَّار »(١) رحمه اللَّه تعالى يروى لنا في ذلك الحديث التالي : « إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجنّةِ الجَنَّةَ فَيَشْتَاقُ الإخوانُ بعضُهم إلى بعضٍ فيسيرُ سَرِيرُ هذا إلى

<sup>(</sup>۱) رواه البزار ( ۳۵۵۳ ـ كشف الأستار ) وقال الهيثمي في « المجمع » (۱) رواه البزار ( ۲۵ / ۳۵۳ ـ كشف الأستار ) وقال الهيثمي في روجاله رجال الصَّحيح غير سعيد بن دينار ، والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وُثُقًا » اه . وقال الذهبي في « الميزان » : سعيد بن دينار ، عن الربيع بن صبيح مجهول ثم ساق هذا الحديث . وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ۲/۲ ) .

سَرِيرِ هذا ، وسَرِيرُ هذا إلى سَرِيرِ هذا حتى يجتمعا جميعًا فَيتَكَى هذا ، وَيتَكَى هذا ، فَيَقُولُ أَحْدُهما لصَاحِبهِ : تعلمُ متى غَفَرَ اللَّه لنا ؟ فيقولُ صَاحِبُهُ : نعم ، يوم كُنَّا في موضِع كذا وكذا ، فدَعونا اللَّه تعالىٰ فَغَفرَ لنا » .

\* أَمَّا أَبو هريرة رضي اللَّه عنه ، فيَروِي لنا ويقول : ( إِنَّ أَهلَ الجَنَّةِ لَيتَزَاوَرون عَلَىٰ العِيسِ الجُونِ ، عَليها رِحَالُ الميس ، تُثِيرُ مَنَاسِمُها غُبَارَ المِسْكِ ، خُطامُ أو زمامُ أحدِهمَا خَيرٌ من الدُّنيا ومَا فِيهَا »(١) .

اَرُكُوْمُ مِنْ إِلَيْنَا الْرَبِيَّةِ

أَيَّهُ زيارةٍ أَكرَمُ أَخِي ؟ وَأَيَّهُ زيارةٍ أعظم ؟ وأيَّهُ زيارة أشهَىٰ على النفس وأحبُّ لها من تلك التي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدُّنيا في « صفة الجنة » ( ٢٤٤) بإسناد ضعيف ؛ فيه رشدين بن سعد وعبد الرحمن الأفريقي وهما ضعيفان . وقد ضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/ ٢ / ٥ ) . « العيس » : الإبل البيض مع شقرة يسيرة . « الجون » : من ألفاظ الأضداد : الأسود والأبيض . و « الميس » : شجر صلب تعمل منه رحال الإبل . و « المناسم » : بالنون والسين المهلملة جمع منسم ، وهو باطن خف البعير .

هي زيارة الربِّ تَبارك وتَعالىٰ ؟!

\* روى أبو نُعيم في « حِلْيته » عن علي رضي اللَّه عنه عن النبي عَلَيْ قوله : « إذا سَكَنَ أهلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةَ أَتَاهُم مَلكٌ فيقولُ لهم : إنَّ اللَّه يأمُرُكم أَن تَزورُوه ، فيجتمعونَ ، فيأمرُ اللَّه تعالىٰ داودَ عليهِ السَّلام فيرفعُ صَوتَه بالتَّسبيحِ وَالتَّهلِيل ، ثُم تُوضَعُ مَائدةُ الخُلدِ .

قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهُ ، وَمَا مَائِدَةُ الْخُلَّدِ ؟

قَال : زَاوِيَةٌ مِنْ زَوَاياهَا أَوْسَعُ مِمَّا بَين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَيَطْعَمُون ثُمَّ يُسْقَوْنَ ، ثُمَّ يُكْسَون ، فَيَقولون : لم يَبْقَ إِلَّا النَّظُرُ في وَجهِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ ، فيتَجلَّى لهُم ؛ فيَخِرُون سُجَّدًا ؛ فيُقالُ : لَسْتُم في دَارِ عَمَل إِنَّمَا أَنتم في دَارِ جَزَاءٍ »(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٦ / ٢٠٨ ، ٢٠٩ ) وفي « صفة الجنة » ( ٣٩٧ ) بإسناد ضعيف ؛ فيه الحارث الأعور وخالد بن يزيد البجلي القسري الأمير وهما ضعيفان . وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن . وأشار المنذري في التَّرغيب إلى ضَغفه حيث صدره بصيغة التضعيف ( رُوي ) ، وضعفه جدًا الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/ ٤٠٥ ) .

#### سَيِّل ﴿ السَّرِّعِ النَّهِ عِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا الللَّا الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللّ

\* « بَيْنَمَا أَهِلُ الْجَنَةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُم نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ ، فإذا الرَّبُ جَلَّ جَلالُه قد أَشْرِفَ عَلَيْهُم مِنْ فَوقِهمْ فَقَالَ : « السلامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ » ، وهو قول اللَّه عز وجل : ﴿ سَلَمُ قُولًا مِن رَبِ لَا يَحْتَمِ ﴾ [ يس : ٥٨ ] . فلا يَلتَفِتُونَ إلى شَيْءٍ مِمَّا هُم فيهِ من النَّعيمِ ما دَامُوا يَنظُرون إليهِ حَتَىٰ يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ ، وتَبقَى فيهم بَركَتُه ونورُه » (١) .

### نغير الوطيف

إِنَّ نَعيمًا وَعَدَ اللَّه به أهلَ وِفَادتِهِ وَدَار كَرَامَتِهِ لا يَستَطيعُ امرؤ وَصْفَه ـ مهمًا كانَ لَسِنًا ذَا بيانٍ ـ فَضْلاً عن أَنْ يَعُدَّه أو يَحُدَّه .

<sup>(</sup>۱) مابين العلامتين « » هو لفظ حديث لجابر بن عبد الله ، رواه ابن ماجه ( ۱۸٤ ) بإسناد ضعيف جدًا ، فيه أبو عاصم العباداني عبد اللَّه بن عبيد : ليّن الحديث . والفَضْل الرّقاشي : مُنكر الحديث ، وَرُمي بالقَدَر ؛ كذا قال في « التّقريب » . وقال الألباني في « ضعيف الترغيب والترهيب » ( ۲ / ۲ / ۵) : « منكر » .

\* يقولُ اللَّه تعالى فيهِ علىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ : «أَعْدَدْتُ لِعَبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَينٌ رَأْتُ ، وَلا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ » . قال : مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَز وجل : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْتُنُ مَّا أُخْفِى لَمُم مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَآءً بِمَا عَرْ وَجل : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْتُنُ مَّا أُخْفِى لَمُم مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ السجدة : ١٧ ] »(١) .

## الأعظانعان

هَكذا يقولُ اللَّه تعالى في كِتَابِهِ العَزيزِ : ﴿ وَرِضُونَ مِّنَ مِّنَ اللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ [التوبة: ٧٢].

\* فَقَد ذَكَرَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَا أَعَدَّهُ لأُولِيَائِهِ وَأَهْلِ وِفَادَتهِ مَن النَّعِيمِ المُقِيمِ في جَنَّاتِ عَدْنِ .

\* ثم قَالَ بَعدَ ۚ ذِكْرِ ذَلِكَ النَّعِيمِ العَظِيمِ : ﴿ وَرِضْوَنُّ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [ التوبة : ٧٧ ] .

فعُلِمَ : أَنَّ رِضَاهُ سُبِحَانَه وَتَعَالَى عَنْ عِبَادِه ، هُوَ أَكْبَرُ نَعِيم يَلْقُونَه فِي دَارِ الإِكرَامِ والإِنعَامِ .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٣٢٤٤ ) ومسلم ( ٢٨٢٤ ) ( ١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

\* وَهَذَا الْإِمَامُ البُخَارِي<sup>(۱)</sup> ـ رَحمَه اللَّه تعالَى ـ يَروِي لَنَا حَديث أَكْبَر الْإِنعَام فيَقُول : قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهلِ الجَنَّةِ ، يا أَهلَ الجَنَّةِ فيقُولُون : لَبَيكَ رَبَّنا وَسَعدَيْكَ ، وَالخَيرُ بيديَكَ ، فيقُولُ : هَلْ رَضِيتُم ؟

فَيقُولُونَ : وَمَا لَنا لا نَرْضَىٰ يا رَبَّنا ! وَقَد أَعطَيتَنا مَا لَمْ تُعطِ أَحَدًا مِنْ خَلقِكَ ؟ .

فَيَقُولُ : أَلَا أُعطيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟!

فَيَقُولُونَ : وأَيُّ شَيء أَفْضَلُ من ذَلِكَ ؟

فَيَقُولُ : أُحِلُ عَلَيكُمْ رِضُواني فَلا أَسْخَطُ عليكُم تعدَه أَبدًا » .

اللهُم اجْعَلنا من أَهْلِ طَاعَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ ورضوَانِك آمين . وَسَلامٌ عَلَىٰ المُرسَلِين ، وَالحَمدُ للَّه رَبِّ العَالَمِين .

#### SYLVENESTEST

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۰٤۹ ) ومسلم ( ۲۸۲۹ ) ( ۹ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .



وَهُ إِلْهُ وَالْجُلُونَ



### هَلَهُ وَالتَّطِيقُ أَيُّهُ السِّنَا يُرُونَ

فإلى الجنّة دار النّعيم التي عرّفها لَكُم . وهذا هو طريقُها واضحًا معبّدًا عليه أعلامُه ، وفوقَه أنوارُه . وها أنتم في مُبتداه ، فسَيْرًا حثيثًا إلى مُنْتَهاه ، حيث أبواب الجنّة مُفَتَّحةٌ أَيُّها السَّالكون !! إليكم الطَّريق كما رَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في قَوْلَيه :

١- « تَرَكْتُكُم عَلَىٰ الْمَحَجَّةِ البَيْضَاء ، لَيْلُها كَنَهارِهَا ،
 لَا يزيغُ عَنْها إلَّا هَالِكٌ »(١) .

٢- « كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُون الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَىٰ »
 قالوا : يا رَسُولَ اللَّه ، ومن يَأْبَىٰ ؟ فقال : « مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلَ الجَنَّةَ ومَنْ عَصَانى فَقد أَبَىٰ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث رواه أحمد (٤/ ۱۲٦) وابن ماجه (٣) والحاكم (١/ ٩٦) من حدیث العرباض بن ساریة ﷺ .

وحسَّنه المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٤٦ ) ، وصَحَّحَهُ الألباني في تخريج « السُّنَّة » لابن أبي عاصم ( ٢ / ٢٦ ، ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٢٨٠ ) من حديث أبي هريرة رهي المنابي المنابق الم

إِنَّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ في هذين الحَدِيثين قد بيَّنَ الطريقَ ، وَرَسَمَه واضحًا لكل ذي بَصِيرةٍ ، فهلم أيُّها الإِخوان لِنَسِيرَ سَويًا ، إخوانًا مُتَحَابِين وأصدقاء مُتَعاونين فهيّا بنا هَيّا بنا !!

واسْمَحُوا لي أَن أَتَقَدَّمَكُم رَائِدًا لَكُم لِأَصِفَ طَرِيقَكم إلى جنَّةِ رَبِّكُم ، وَدَار إِقَامَتِكُم وَكَرَامَتِكم . إِنَّ الطريقَ أَيُّها الإِخوة السَّائرون بين أَرْبع كلمات<sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ علي الطنطاوي كَالله : «طريق الجنة صعب ولكن آخره السعادة الدائمة ، وطريق النار سهل ولكن آخره الشقاء الباقي وحُفَّتُ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ » الداعي إلى النار عنده كل شيء لذيذ ، يقولُ لك : انظر إلى العوارات الجميلة ، تمتع بالمال الحرام ، افعل كل ما تميل إليه نفسك إذا اشتهيت فآت نفسك شهوتها ، وإذا غضبت فابطش ، وإذا رغبت في شيء فخذه ، لا تفكر إلا في الساعة التي أنت فيها ، كُن إباحياً ، كُن وجودياً ، لا تذكر الموت ، ولا تشغل فِكُرك بالآخرة . وهذا كله سهل ، لذيذ على النفس . الإفساد سهل ؛ لأن المفسد يأخذك إلى المَرقص لترى ما تَميل إليه نفسك إلى السيف ( البلاج ) لتُبصر العرايا . يعطيك ما تَميل إليه نفسك إلى السيف ( البلاج ) لتُبصر العرايا . يعطيك على أماكن وجودها ، وربما سَاقَك إليها . أما المصلح فماذا =

إثنتان سَالِبتان ، واثنتان مُوجَبتان .

فالسَّالبتان : الشِّركُ والمَعَاصي .

والموجبتان : الإِيمانُ والعَمَلُ الصَّالح .

من هذه الكلمات الأَرْبع يتكون الطَّريقُ القاصِدُ إلىٰ الجنةِ دَار الإِقَامة والكَرامة .

وها هو ذا قد أُشِير إليه بكَلِمَتي : « لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه » .

= عنده ؟ ما عنده إلا المنع من اتباع الهوى ؛ إذا عَرَض لك الجمال المحرم ، قال لك : إياك أن تنظر . وإن أمكنك من الربح المحرم ، قال لك : إياك أن تأخذ ، إياك أن تتبع الهوى . اترك نومك اللذيذ وقُم الله علاة الفجر . خالف رغبتك في الطعام وصُم رمضان . احمل المَشَاق واذهب إلى الحج . إن سمعت الغيبة ومالت نفسك إلى المشاركة فيها ، قال لك : لا تغتب ، بل اترك المجلس وقم ، إذا لم يُبدِّلُوا الحديث . وإن اتبع النساء موضة ولبِسنَ القصير ، قال لك : لا تعملي مثلهن ، واثبي على حجابك . طريق الجنة أوله صعب ؛ ولكن إن صبرت على صعوبته وصلت إلى دار اللذة الدائمة . وطريق النار أوله سهل جميل ؛ ولكن إن غرَّك جماله أبلغك دار الشقاء الدائم » اه « طريق الجنة والنار » ص ( ٣٠ ـ ٣٢ ) .

إذْ الأُولَىٰ: تعني: أَنَّه لا مَعْبُودَ بحقِّ إِلَّا الغَفُورِ الوَدُود ، فَلْيُعْبَدْ وَحْدَهُ بِالإِيمَانِ واليقين ، والطَّاعةِ لَهُ وَلرسولهِ بِالصِّدقِ والإِخلاصِ الكَامِلَيْن .

والثَّانية: تَعنٰي أَن النبيّ محمدًا هو الرَّسولُ الخاصّ ببيان كيف يُعبَدُ اللَّه وَحدَه في هذه الأكوان ، وأَنَّه لا يَتَأَتَّى لِأَحَدِ أَن يَعْبُدَ اللَّه بدون إِرْشَادِه ﷺ وَبَيَانِه .

والآن أيُها الإخوة السَّائرون: فلنسلك الطَّريق مُسْتَرشدين بإشارة « لا إِله إِلَّا اللَّه ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه ﷺ »:

## الأينيان العَالِمَا الْعَالِمَا الْعَالِمَا الْعَالِمَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ

١- فلنعتقد جَازِمين : أنَّ خالقنا هو الذي خلق هذه العوالم ، ودبَّرها بِقُدْرته ، وعِلْمه ، ومَشِيئَتِهِ ، وحِكْمَته ، وفِيها تجلَّت صِفَاته العلى وأسماؤه الحُسْنَى .

فبقدرته تعالى كانت هذه الأكوان .

وبعِلْمِه تعالىٰ اتَّحَدَ وجُودُها وانتظم شَأْنُهَا ، وسَارَت إلىٰ غاياتها في نِظام مُحْكَم بَدِيع .

٢. ولنعتقد جازمين : أَنَّه لا وُجُودَ لِمُشَارِكٍ لِلَّه تَعَالَىٰ في

خَلْق هذه العَوَالم ، ولا مُدَبِّر لها مَعَهُ سِواه ؛ إذ لو كان ذلك لَظَهر في العوالم التَّضَارُب والتَّنَاقُض ، وَلأَسرعَ إليها الفَناءُ والزَّوالُ : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَا أَ إَلّا ٱللهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ اللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [ الانبياء : ٢٢] .

٣. ولنعتقد جازمين: أنّه مَتَىٰ لم يَكُن للّه تعالىٰ شريكٌ فى الخلق والتَّدبير فإِنَّه لا يكون له شَريكٌ في الطَّاعة والعبادة. فلا ينبغي أن يُعبَدَ معه أَحَدٌ أبدًا ؛ سواء كان مَلكًا مُقرّبًا أو نبيًا مُرْسلًا ، أو دون ذلك ، من سائر المخلوقات ؛ وسواء كانت العبادة صَلاةً ، أو دعاء ، أو صَومًا ، أو ذبحًا ، أو زكاةً أو نَذرًا ، أو طاعةً في معصيته تعالى بتحريم ما أحلً ، أو تحليل ما حرَّم ، أو بتَرْكِ ما أو جبَ أو فِعْل ما حرم .

٤. ولنعتقد جازمين: أن حاجة النّاس إلى الرُّسل في بيان الطّريق إلى الجنّة اقتضت إرسالهم ، وإنزالَ الكتب عليهم . ومن هنا وجب تصديقُ كافة الرُّسل واتباعهم . ووَجب الإيمانُ بالكُتُب ، والعَمَل بما فيها مما لم يَنْسَخه اللّه تعالى بغيره من الشّرائع والأحكام .

كما وَجَبَ الإِيمان بالملائكة ، والقَدر والمعاد والحساب والجزاء .

بهذه النقاط الأربع المشتملة على الإيمان الصَّحيح كنا قد قطعنا ربع الطَّريق إلى الجنَّة أيها السَّائرون .

فإلىٰ الرُّبع الثَّاني : وهو : العمل الصَّالح .

الله المُلْقِم الصَّلاة: بأن نتطهرَ لها طهارةً كاملةً ، ونُؤدِّيها في جماعة أداءً وافيًا مُسْتَوفِيًا كافة الشُّروط والفَرائض والسُّنن والآداب ، فَنُوافق بها صلاةً رسولِ الله والفَرائض على الله عنه قال : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »(١) . ولنُوْتِ زَكَاةً أَموالنا أَهْلَهَا من الفُقراءِ والمَسَاكين المُسَاكين عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ المَلْعَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ المَلْعَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ المَلْعَلَيْ المَلْعَلَيْ المَلْعَلَيْ المُعَلِيْ المَلْعَلَيْ المَلْعَلَيْ عَلَيْ المَلْعَلَيْ المَلْعَلَيْ المُعَلِيْ المَلْعَلَيْعَا عَلْ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۳۱ ) ( ۲۰۰۸ ) من حديث مالك بن الحويرث هي . فائدة : إقامة الصلاة لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة . فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها ، وإقامتها باطنًا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها و تدبر ما يقول ويفعله منها ، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها : ﴿ إِنَ الصَّكَوْةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكِرُ ﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب ، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها » اه . « تيسير الكريم الرحمن » للسعدى ص ( ۳۰ ) .

والغَارمين والمجاهدين . ولنَتَحَرّ في إخراجها الجَوْدَة والكمالَ والإخلاص الكَامل فيها للّه تعالىٰ .

٣. ولنصُمْ رمضَان: بالإمساك عن المُفطِرات، والبُعدِ عن المتشَابهات والمحرمات في الأقوال والأفعال والخواطر والنيات.

٤. ولنَحُج بيتَ الله: حجًا كحج رسولِ اللّه على مؤسُومًا بالبرور ، بأدائه أداءً صَحِيحًا ، خاليًا من الرَّفثِ والفِسْق والجِدَال مَحْفُوفًا بالخيرات مُفْعَمًا بالصَّالحات . ٥. ولنَبَر الوالدين: بطاعتهِمَا في غير معصيةِ الله ، وبالإحسان إليهما ببذل المعروف وإسداءِ الجميل من القول والفعل ، مع كَفِّ الأذى عنهما ولو كان ضَجرًا

منهما ، أو عدم رضا عنهما . ٦- ولنَصِلْ أرحامنا: بِيرِّهم وَزِيَارَتِهم ، والسُّؤال عنهم ، والتَّعرُّف إلى أحوالهم ومُسَاعَدَتهم بما في القدرة وما هو مُسْتَطاع .

٧ ولنُحسِنْ إلى الجيران : بإكرامهم المُتَمَثِّل في

الإِحْسَانِ إليهم وكَفِّ الأَذَى عنهم .

٨ ولنُكْرِم الضَّيفَ: إكرامه الوَاجِبُ له بإطعامه ، وإِيوَائه . ٩ ـ ولنكْرِم المؤمن : بتحقيق أخوَّته القَائِمة على أَساس أَداءِ حُقُوقه : من السَّلام عليه عند ملاقاته ، وتَشْمِيته عند عطاسه ، وتَشْيِع جنازته عند مَمَاتِه ، وعِيَادَته إذا مَرِض ، وَإِبْرَار قَسَمه إذا أَقسم (١) .

١٠ ولنغدل في القول والفعل والحكم ؛ إذ العَدْل في الكل وَاجبٌ مُحتَّم ، وبه يَسْتقيم أَمْرُ الدِّين والدُّنيا ، ويَصْلُح شأنُ العباد والبلاد .

\* وإلى هنا تمَّ نصفُ الطَّريق أَيُّها السَّائرون ، ولم يبقَ إِلَّا نِصْفه الآخر والَّذي هو :

## قُولِ الشِّرِ الْحَقِلِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ اللَّهِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِلِي عِلْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّ

وَبَعْدَهَا نَصِلُ إِلَى بابِ الجَنَّة ، وندخلها إن شَاءَ اللَّه مَعَ الدَّاخِلِين . فَلْنُوَاصِل السَّيْر فِي غَير كَلَل وَلَا مَلَل ،

<sup>(</sup>۱) فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهُ قال : «حَقُّ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَة الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَة اَلدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ » رواه البخاري ( ۱۱۸۳ ) ومسلم ( ۲۱۲۲ ) .

#### وَلنترك الشِّرك ، وذلك :

ا. بأن لا نَعْتَقد أَنَّ مخلوقاً من المخلوقات كائناً مَنْ كَان يَمْلِك لِنَفْسِه أَوْ لِغَيره ضَرًّا أَوْ نَفْعاً بدون مَشِيئة الله وَإِذْنِه . وَعَليه : فَلْنَحرص رغبتنا في الله فلا نَرْغَب في أَحد سواه فلا نَسْأَل مخلوقاً وَلَا نَسْتَشْفِع أَو نَسْتَغِيث بِآخر ؛ إِذْ لا مُعْطِي وَلا مُغِيث إِلّا الله . فَلْنُقْصِر رَغْبَتَنَا فِيه ، وَرَهْبَتنا وَحَوْفنا منه .

٢- بِأَن لا نَصْرف شَيْئاً مِن عِبَادة الله تَعَالَى إِلَى أَحَد سِوَاه ؛ فَلا نَحْلِف بِغَير الله وَلَا نَذْبَح عَلَى قَبْر وَليّ مِن أَوْلياء الله ، وَلَا نَدْور نَذْرًا لِغَير الله ، وَلا نَدْعو غَير الله وَلَا نَدْعو غير الله وَلا نَدْعو في وَلا نَدْعو في الله وَلا نَدْعو في وَلا نَدْعو في وَلا نَدْعو في وَلا نَدْعو في الله وَلا نَدْعو في الله وَلا نَدْعو في في الله وَلا نَدْعو في الله وَلا نَدْ

٣- وَبِأَنْ لا نُعَلِّق خَيْطًا أَوْ عَظْمًا أَوْ حَدِيداً نَرْجو بها دَفْع العَين أَوْ كَشْف الضّر ، فَإِنَّه لا يَدْفَع العَيْن وَلا يَكْشِف الضّر إلَّا الله .

٤- وَبِأَنْ لا نُصَدِّق كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا أَوْ مُنَجَّمًا فَيمَا يُخْبِر بِهِ
 وَيَدَّعِيه مِن عِلْم الغَيْب ؛ إِذْ لَا يَعْلَم الغَيْب إِلَّا الله .

٥- وَبَأَن لَا نُطِيع حَاكِمًا أَوْ عَالمًا أَوْ أَبَا أَوْ أُمَّا أَوْ شَيْخًا فِي مَعْصِية الله ؟ إِذْ طَاعَة غَيْر الله بِتَحريم مَا أَحَلَّ الله ، أَوْ تَحْلِيل مَا حَرَّمَ شِرْكُ في رُبُوبية الله .

بِهَذِهِ الخُطُوات الخَمْس أَيُّها السَّائِرون قَد قَطَعنا نِصف المَسَافَة المُتَبَقيّة ، وَلَمَ يَبْق إِلَّا نِصْفُهَا الآخَر ، وَهُو : تَرْك المَعَاصِي . وبعدها نَصِلُ إلى باب الجنة ، وندخلها إن شاء الله مع الداخلين . فهيا بنا نُواصل سَيْرنا أَيُّها السَّالكون : الله مع الداخلين . فهيا بنا نُواصل سَيْرنا أَيُّها السَّالكون : الله مع الداخلين . فلا نُفَكِّر فيما يَضُرُ ، ولا نُدَبِّر ما يَسُوء من فَسَاد أو شَرِّ .

٢- ونَحْفَظ السَّمعَ: فلا نسمع باطلاً من سُوءِ أَو فُحْشِ ، أَو كَذِبِ أَو غِناءِ ، أَو غِيبةٍ ، أَو نميمةٍ ، أَو هجْرٍ أَو كَفْرٍ . ٣- ونَحْفظُ البصرَ : فلا نُسَرِّحُه في النَّظر إلىٰ مَا لا يَحِل النظرُ إليه من أجنبية غير محرمة ، مُسْلمة أو كَافِرة ، عَفيفة أَوْ فاجرة .

٤ و نَحْفَظُ اللّسانَ : فلا ننطق بِفُحشِ أو بذاء ، ولا سُوء أو كَذب أو زُور ، أو غيبة أو نَمِيمة أو سَبّ أو شَتم

أو لَعْنِ مَنْ لا يَسْتَحقُّ اللَّعنة .

٥ ـ ونَحْفَظُ البطنَ : فلا نُدخِلُ فيه حرامًا طعامًا كان أو شرابًا فلا نأكل رِبًا ولا مَيْتة ولا خِنزيرًا ، ولا نَشْرب مُسْكرًا ، ولا نُدَخِّن تَبْغًا ولا تُنباكًا .

٦- ونَحْفَظ الفرج : فلا نَطَأ غير زَوْجَةٍ شَرْعية أَو مملوكة
 سريَّة أَباحَ اللَّه وطْأها وأذِنَ فيه .

٧ ـ ونَحْفَظُ اليد : فلا نُؤْذي بها أَحدًا ؛ بضربِ أَو قَتْلِ ،
 ولا نأخذ بها مالا حرامًا ، ولا نلعب بها مَيْسرًا ولا نكتب
 بها زُورًا أو باطلا .

٨ ـ ونَحْفَظُ الرجل : فلا نَمْشِي بها إلى لهو أو باطل ،
 ولا نَسْعى بها إلى فتنة أو فساد أو شر .

٩. ونَحْفَظُ العهدَ والشَّهادةَ والأَمانة : فلا نخفر ذِمَّة ، ولا ننكث عهدًا ، ولا نُخلِفَ وَعْدًا ، ولا نَشْهد زورًا ، ولا نَخُون أَمَانة .

١٠ ونَحْفَظُ المالَ : فلا نُبَذّره ، وَلَا نُسْرِف فيه ، كما لا نُهْمِلُه ولا نُضَيّعه ، أو نتركه بدون إنماء أو إصلاح .

11 - ونَحْفَظُ الأهلَ والولد : في أبدانهم وعقولهم وعقائدهم وأخلاقهم فندفع عنهم ما يؤذيهم أو يضرهم أو يُفسد أرواحَهم ، أو عقولهم ونَدْرأ عنهم كلَّ ما يُردي أو يُهلك ويُشْقِي .

وإلى هنا انتهى الطَّريق أيها السَّائرون. فدونكم الجنَّة دَار السَّلام، فَتَهَيَّتُوا للدُّخول، مُنتظرين رُسَل ربِّكم مَتَىٰ تَصِل السَّلام، حَامِلَةُ استدعاء رَبِّكم، المُنْعِم الكريم، لِتَفِدُوا عليه وتَحُطُّوا الرِّحالَ بِسَاحَتِه (١)، ويومها يفرح المُتَّقُون وَسَلَام عَلَىٰ المُرْسلين، والحَمْدُ لِلَّه رَبِّ العالمين.



<sup>(</sup>۱) سُئِلَ الإمام أحمد تَخَلِّلهُ : متى يجد العبد طعم الرَّاحة ؟ قال : «عند أَوّل قَدَم يَضَعها في الجَنَّة » . نسأل الله أن يجعلنا من أهلها بمَنّه وكرمه . بعون الله وتوفيقه تمَّ التعليق على هذه الرسالة في الرابع عشر من شوال سنة ١٤٠٥ه ثم أعدت النظر فيها وأصلحت ما ندَّ عنِّي في الطبعات السابقة في ١١ محرم ١٤٢٦ه . (الفقر العَرَل العَرْلُ العَرَل العَرَل العَرَل العَرَلُ العَرَل العَرَلُ العَرَلُ العَرْلُ العَلْلُ العَرْلُ العَرْلُ العَرْلُ العَرْلُ العَرْلُ العَرْلُ العَرْلُ العَلْلُ العَرْلُ الع

ونوالي ينون المفلا

الفھارسل لعامته للکتاب

١- فهرس لآيا ت

٢- فهرك لأحاديث

٣-فهرسس لآثار

٤- فهرسلمصادرولمراجع

٥- فهرسل لموضوعات



## ١- فهر الآيات

| الصفحة | رقمها                                   | طرف الآية                                 |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٤٩     | التوبة ٧٢                               | ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَد           |
|        | الرعد الرعد                             | ﴿ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ ا                |
| 77     | ۲٤ الكهف                                | ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾     |
| ٣٤     |                                         | ﴿ أُوْلَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ        |
| ٥٧     | الأنبياء ٢٢ ﴿ اللَّهُ لَفَسَدَنًّا ﴾ ٢٢ | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَـُهُ إِلَّا |
| ١٣     | اَعْبُرُ ﴾ ١٠٣                          | ﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَ        |
|        | الحج<br>ين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ       | ﴿ إِنَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِهِ          |
| ٣٤     | 74                                      | ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ ﴾                     |
| ۲٦     | المؤمنون                                | ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾          |
|        | السجدة أُخْفِي هُمُ مِن قُرَةِ          | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا              |
| ٤٩     | ر ۱۷                                    | أَعْيُنِ ﴾                                |
| ٤٨     |                                         | ﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن زَبٍّ زَّحِ        |

|     | الصافات                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 49  | ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ 4 - ٤٩                 |
| 49  | ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴾ ٢٥ – ٥٣             |
|     | الزمر                                                            |
| 1 2 | ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾ ٧٣  |
|     | ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّـفَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ        |
| 1 2 | زُمَرًا ﴾ ٧٤،٧٣                                                  |
|     | فصلت                                                             |
| 77  | ﴿ وَلَكُمْمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى ۚ أَنفُسُكُمْمُ ﴾ ٣٤           |
|     | الزخرف                                                           |
| 77  | ﴿ يَنْعِبَادِ لَا خُوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ ﴾ ٢١ - ٧١           |
|     | محمد                                                             |
| 79  | ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ ١٥            |
|     | الرحمن                                                           |
| 77  | ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ ٤٥  |
| 47  |                                                                  |
| 44  | ﴿ فِيِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾                                   |
| 77  | ﴿ حُورٌ مَفْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾                             |
| ٣٧  | ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ﴾ ٧٦ |
|     | الواقعة                                                          |
| ٣٧  | ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾                                |
|     |                                                                  |

| 47  | Y 1 - 1 Y | ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلَّدُونٌ ﴾                   |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٦  | ٣٤        | ﴿ وَفُرْشِ مَّرَقُوعَةِ ﴾                                       |
| 44  | ۳۸ - ۳٥   | ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً ﴾                              |
|     |           | الحليك                                                          |
| ١٤  | ۲۱        | ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن تَرْبِكُمْ ﴾                |
|     |           | الإنسان                                                         |
| 27  | 17 - 17   | ﴿ وَجَزَعُهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾              |
| 27  | 11 - 10   | ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ ﴾     |
| 19  | 71 , 7 .  | ﴿ وَلِذَا زَلَيْتَ ثُمَّ زَلَيْتَ نَعِيهَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ |
| ٣ ٤ | 71        | ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾            |
| ١٧  | ۲۱        | ﴿ وَخُلُواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ ﴾                             |
|     |           | النبا                                                           |
| 4   | TE - T1   | ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾                               |
|     |           | الغاشية                                                         |
| ٣٨  | A - F1    | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِلَّهِ نَاعِمَةٌ ﴾                            |
|     |           |                                                                 |

#### NAVARARIA (A

#### ٢- فهرك لأحاديث

|            | اد الله          | ۱- دهر سال ا                                                |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الراوي           | طرف الحديث                                                  |
| 20         | -                | « إذا دخل أهل الجنة »                                       |
| ٤٧         | علي              | « إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم »                           |
| ٤٩         | أبو هريرة        | « أعددت لعبادي الصالحين »                                   |
|            | عبد الرحمن بن    | « إِنْ أَدِحَلَكُ اللَّهِ الْجِنَةِ »                       |
| ٤٣         | ساعدة            |                                                             |
| ٥٠         | أبو سعيد الخدري  | « إنَّ الله عز وجل يقول لأهل الجنة »                        |
| 44         |                  | « إنّ أسفل أهل الجنة أجمعين »                               |
| 77         | أبو سعيد الخدري  | « إِنَّ أَهُلُ الْجَنَّةُ لَيْتُرَاءُونَ أَهُلُ الْغُرَفُ » |
| ٤٦         | أبو هريرة        | « إن أهل الجنة ليتزاورون على »                              |
| · 1 /      | أبو هريرة        | « إِنَّ أُول زمرة يدخلون الجنة »                            |
| ٤.         |                  |                                                             |
| <b>Y V</b> | أنس بن مالك      | « إنّ في الجنة سوقًا »                                      |
| ٣.         | أبو هريرة        | « إنّ في الجنة شجرة يسير الراكب »                           |
| ٤٤         | الحسن بن علي     | « إنّ في الجنة لشجرة يخرج من »                              |
| ٤١         | علي              | « إنّ في الجنة لمجتمعًا للحور العين »                       |
| ٤٣         | أبو هريرة        | « إن في الجنة نهرًا طول الجنة »                             |
| 77         | أبو موسى الأشعري | « إنَّ للمؤمن في الجنة لخيمة من »                           |
| ١٦         | » عتبة بن غزوان  | <ul> <li>« إنّ ما بين مصراعين من مصاريع الجنة</li> </ul>    |
| ٣٣         | جابر             | « أهل الجنة يأكلون ويشربون »                                |
|            |                  |                                                             |

| 79  | عبد الله بن عمرو | « بينما أنا أسير في الجنة »         |
|-----|------------------|-------------------------------------|
| ٤٨  | جابر بن عبد الله | « بينما أهل الجنة في نعيمهم »       |
| ٥٣  | العرباض          | « تركتكم على المحجة البيضاء »       |
| 40  | أنس بن مالك      | « خَلَقَ الله جنة عدن بيده »        |
| ٥٨  | مالك بن الحويرث  | « صلوا كما رأيتموني أصلي »          |
| 1 ٧ | علي              | « عند باب الجنّة شجرة ينبع من »     |
| 1 2 | أبو بكرة         | « إن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام » |
| 40  | أبو هريرة        | « في الجنة ما لا عين رأت »          |
| ٥٣  | أبو هريرة        | « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي » |
| 44  | عبد الله بن عمرو | « الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب »   |
| 40  | أبو هريرة        | « لبنة من ذهب ولبنة من فضة »        |
| ٤.  | أنس              | « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير »  |
| ٤١  | سعید بن عامر     | « لو أن امرأة من نساء أهل الجنة »   |
| ٣٧  | أبو أمامة        | « لو طُرحَ فراش من أعلاها »         |
| 30  |                  | « ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا »   |
| 0   | أبو هريرة        | « من خاف أدلج »                     |
| 20  |                  | « مَن يدخل الجنّة ينعم ولا يبأس »   |
| ۲.  | ابن مسعود        | « هذا آخر رجل يدخل الجنة »          |
| ١٣  | علي              | « والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا »  |
| 1 ٧ |                  | « وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة » |
|     |                  |                                     |

#### anamana a

## ٣-فهرسس لآثار

| طرف الأثر                                                   | الراوي           | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| « إن شاء الله التسبيح والتحميد »                            | أبو هريرة        | ٤٣     |
| « شجرة في الجنة على ساق »                                   |                  | ٣.     |
| ا لَقَدْ أُخْبِرْتُم بِالبَطَائِنِ فَكَيفَ بِالظَّوَاهِرِ » | عبد الله بن عباس | ٣٦     |
| ا لو أنَّ اليقين وقع في القلب كما ينبغي                     | » سفيان الثوري - | ٦      |
| ا نخلة الجنة جذعها من زمرد »                                | عبد الله بن عباس | ٣1     |
| ا واهًا لريح الجنة »                                        | أبيّ بن كعب      | ٥      |

#### NATA TO THE PROPERTY OF THE PR

#### ٤- فهر المصادرولمراجع (١)

- ١- « البحور الزاخرة في علوم الآخرة » : للإمام السفاريني مخطوط بدار
   الكتب المصرية \_ تصوف وأخلاق ٣٥٩٤ .
- ٢- « البعث والنشور » : للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي : تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر : ط١ سنة ١٤٠٦هـ ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ لبنان .
- ٣- « تفسير القرآن العظيم » : للحافظ بن كثير الدمشقي \_ ط دار المعرفة بيروت سنة ٥٠٤ هـ \_ مصورة عن التجارية بمصر .
- ٤- « تقریب التهذیب »: للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقیق أبي الأشبال صغیر الباکستاني ط۱ سنة ۱٤۱٦ هـ دار العاصمة بالریاض .
- ٥- « تيسير الكريم الرحمن »: للعلامة عبد الرحمن السَّعدي \_ بعناية سعد فواز الصميل \_ ط٢ ، سنة ٢٥٥ هـ \_ دار بن الجوزي بالدمام .
- ٦- « التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١/ ٣ مجلد » : للإمام القرطبي : تحقيق الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم ـ ط٢ ، سنة ١٤٢٦ هـ ـ مكتبة دار المنهاج بالرياض .
- ٧- « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »: للإمام شمس الدين بن محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية \_ تحقيق : على الشربجي ، وقاسم النوري \_ ط٢ ، سنة ١٤١٢هـ \_ مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>١) تنبيه : ذكرنا هنا أهم المصادر والمراجع .

- ٨- « السنة » ١/ ٢ مجلد : لابن أبي عاصم بتحقيق العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط١ ، ١٤٠٠ هـ المكتب الإسلامي .
- ٩- « شرح صحيح مسلم » ١/ ٩ مجلد في ١٨ جزء: للإمام النووي .
   ط١ ، سنة ١٣٤٨هـ ـ المطبعة المصرية .
- ۱۰ « صحيح الترغيب والترهيب » ۱/ ۳ مجلد: للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط۱ سنة ۲۱ ۱ هـ مكتبة المعارف بالرياض .
- ۱۱ـ « صحيح مسلم » ۱/ ٥ مجلد : بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ـ ط۱ ، ۱۳۷٤هـ ـ دار إحياء الكتب العربية بمصر .
- 11. « صفة الجنة » ١/ ٣ مجلد : للحافظ أبي نعيم \_ تحقيق على رضا عبد الله ١ / ٣ ط١ ، ١٤٠٦ هـ ط١. دار المأمون .
- 18- « صفة الجنة وما أعد الله لها من النعيم » : لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الشهيد ابن أبي الدنيا \_ بتحقيق عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة \_ ط ١ ، ١٤١٧ هـ \_ مؤسسة الرسالة بيروت .
- ١٤ « ضعيف الترغيب والترهيب » ١/ ٢مجلد: للعلامة الشيخ محمد ناصر
   الدين الألباني ط١ سنة ٢١٤٢١هـ مكتبة المعارف بالرياض.
- ١٥ « طريق الجنة وطريق النار » : للشيخ علي الطنطاوي ط٤ ،
   ١٤٢٠ هـ ـ دار المنارة للنشر والتوزيع \_ جدة .
- 17- « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » : للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ تحقيق : العلامة محب الدين الخطيب ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ـ ط۱ ، ۱۳۷۹هـ ـ المطبعة السلفية بمصر .

- ۱۷- « شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية » ۱/ ۲ مجلد : للدكتور محمد خليل هراس ـ سنة ۱۶ ۸هـ ـ. مكتبة ابن تيمية بالطالبية بمصر .
- 10. ( المسند » ١/ ٥٠ مجلد : للإمام أحمد : طبعة مؤسسة الرسالة بيروت \_ بتحقيق شعيب الأرناؤوط ، وأيضا : الطبعة الميمنية بمصر ١/ ٦ مجلد \_ ط١ ، سنة ١٣١٣هـ .
- 91. « المصنف » : لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ـ بتحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ـ المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ هـ .
- ٢- « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية »: للحافظ ابن حجر العسقلاني ط١ دار العاصمة السعودية ١٤١٩ تحقيق : د . محمد بن ناصر بن عبد العزيز التستري .
- ۲۱  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-$
- ٢٢. « نهاية البداية والنهاية » الجزء الخاص بالفتن والملاحم : ج ١٩ ، ج ٢٠ تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي ط ١ سنة ١٤١٩م \_ مصر .
- $^{\circ}$  . ( النهاية في غريب الأثر  $^{\circ}$   $^{\circ}$  مجلد : للإمام مجد الدين ابن الأثير تحقيق : طاهر محمد الزاوي  $^{\circ}$  ومحمود محمد الطناحي  $^{\circ}$  مطبعة عيسى الحلبي بمصر سنة  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$

#### MANAMANA

يَعْمَر وَرِيًّا الْوَاكْتُ والسِّي

ف جنّهٔ (الرّعن

جمع دا بحراره (زُرُورُ الله فارز جيراله فاوه

#### ٥- فهرسل لموضوعات

| صفحة | ال |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    |      |          |     |     |        | رع          | ضو      | المو |
|------|----|--|--|--|--|--|---|-----|---|---|-----|-------|----|------|----------|-----|-----|--------|-------------|---------|------|
| ٥    |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    |      |          | ٤   | 3.5 | جُ     | H           | تُعِدُّ | مة   |
| 11   |    |  |  |  |  |  |   |     | 3 | ١ | 12  | الله  | 1  | 2    | 2        | بُّ | الم | 13     | 88          | هَا     | *    |
| ١٣   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    |      |          |     | 2   | :2     |             | فكا     | ياو  |
| ١٤   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    |      |          | ,   | ال  | لِ     | چا          | ٢       | يال  |
| ١٦   |    |  |  |  |  |  | ١ | راد | é |   | فَا | فِرْز | غ  | إوَ  | إ        | 14  | اخ  | 2.5    | اِنْ        | Ki      | مَنْ |
| ١٧   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    | 9.   | نَّۃ     | 1   | بَا | يا     | عِنَا       |         | فأد  |
| ١٨   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    | ٤    | نؤغ      | زل  | اخ  | الَّهِ | E           | أفوا    | ع    |
| 19   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       | (  | 3    | ون       | بنا | اق  | بنہ    | ۣ<br>ؽؙڣؙ؞ۣ |         | 3    |
| 19   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    | ?    | -        | ٥   | 1   | 200    | ال          | عَادِ   | فأذ  |
| ۲۱   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    |      | E        | 14  | فَ  | لغُ    | اقرا        | تاي     | الم  |
| 77   |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       | بُ | ×    | d        | الع | إل  |        | تاؤ         | Ýė:     | ياك  |
| 7 £  |    |  |  |  |  |  |   |     |   |   |     |       |    | 11.0 | \.<br>\. | الم | 1   | 0)     | عَلَقَ      | 8       | نظ   |

| 40 |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 1    | U       | 55    | حَبِّن | 3     |     |
|----|---|--|---|---|----|--|--|--|--|---|--|--|---|------|-----|------|---------|-------|--------|-------|-----|
| 77 |   |  |   | • |    |  |  |  |  | • |  |  |   |      | •   |      | ولم     | Ye    | J.     | 3     |     |
| 44 |   |  | • |   |    |  |  |  |  |   |  |  | 3 | وق   | اور | الا  | 4       | - VI  | 到      | 1/2   |     |
| 44 |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   | 14.4 | چار |      | 15      | نَاذِ | S      | 7     |     |
| ٣٢ |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 17:4 | 1:      | الم   | ظَا    | الزيا |     |
| ٣٤ |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 3    | at the  | بالم  | 15     | 11:1  | )   |
| 77 |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      | (   | ادر  | ائ      | Bi    | 22     | التين | 1   |
| ٣٨ | 1 |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 34.  | Y'S     | الغ   | الآر   | عَ    | 100 |
| ٤١ |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   | ٤    | 100 | ١    | ال      | 25    | W.     | ١٩١   |     |
| ٤٣ |   |  |   |   | 9. |  |  |  |  |   |  |  |   |      | 1   | 1    |         | 1     | 9:12   |       |     |
| ٤٥ |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 2    | e de    | او    | يع الم |       | 5   |
| ٤٧ |   |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     |      | \ ; \ ; |       | 1      | ١     | ラナ  |
| ٤٨ | 1 |  |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |   | 8    |     | ٩    |         |       |        | ئنلا  |     |

| ٤٨ | الْغِيْرُ الْعِطْ الْعِلْ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩ | الما عَظِيفِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01 | * فَهَإِلْهِمَ الْجُلِقَ يُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣ | هَالْهُ وَالْقِلْ فِي أَنْهُ إِللَّيْمَا نِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٦ | المكتافالعَالِقَالِ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦. | تَلِي الشِّرِ الْعِيرِ  |
| 70 | الفھارسل لعامة للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٧ | ٦- فهرس لآيات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧. | ٢- فهر ل لأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣ | ٣-فهرك لآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٥ | ٤- فهر المصادر ولمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦ | ٥- فهر الموضوعات ٥٠٠ نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





قال سّد تعيف في كتابه لكريم والمستعين المستعين ا

عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال



# للشّيخ إِذِي ﴿ الْأِلْوَالْرُكِّ

شِئِحَ النَّيْ الْمُعْتِلِيْقِ الْمُعْتِلِيِّةِ الْمُعْتِلِيِّقِي الْمُعْتِلِيِّةِ الْمِنْ الْمُعْتِلِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعْتِلِيِّةِ الْمُعْتِلِيِّ عِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِّ عِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ الْمُعِلِيِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيِيِّ عِلْمِلْمِي مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيِيِيْعِيلِيِيْعِيلِيِّ عِلْمِلِيِيْلِيِيلِيِيْمِي مِلْمِيلِيِيِيلِيِيِيِيلِيِيْمِي مِلْمِيلِيِيلِيلِيِيْمِيلِيْمِيلِيلِيْعِيلِي مِنْ



יונישובה בי וונישובים



إسرالة

(2/2)21. اله ندال را المارة و الريد اقول انامعضد از بل الركر الزار قد آذ نت للابر العام الحروب الرحو الزارز عد الدم بابر بصح اللتي الطيعيد. ريان كرم أيف و توريان يفه عيل المنياره لا يرك الدنية الرفود السير ردارنالعد وندور وسوا باخذهامي المجوث الزول او المناب والمناليد وألم ويعم أنز الماء بالعفرة والرجي العدي راد بريد الإصار المن مراد المن CHANGEN CALLEN 12/2/2



الشيخ المجادة المحادثة المحادث



شِئْجُ الْمِنْ الْمُعَالِيْنِ فَيَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْعِلْمِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِ





الطَّبْعَةُ آلِكُولِي ١٤٠٥هـ الطَّبْعَةُ ٱلْجُدِيكُ ١٤٢٦هـ



رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

777 / 0..79

ISBN 977 - 5291 - 19 - 4





إِنَّ الحَمْدَ للَّهِ نَحْمَدهُ وَنَسْتَعينه وَنَسْتَغْفره ، وَنَعُوذُ بِاللَّه مِن شُرور أَنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلً له ، ومَنْ يُضْلِل فَلَاهَادِي له ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلّا اللَّه وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوله . أَمَّا بعد : وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوله . أَمَّا بعد : هو أبي هريرة رَفِي قال : قال رسولُ اللَّه رَفِي : « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ ، ومَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنزِلَ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّه الجَنَّةُ »(١) . سلِعَةَ اللَّه الجَنَّةُ »(١) .

الجنَّة . . الجنَّة . .

« وَاهَا لِرِيحِ الجَنَّةِ ، أَجِدُهُ دُونَ أُحُد » !! (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه التُرمذي (۲٤٥٢) وحَسَّنه ، والحاكم (٤/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وله شاهد عند الحاكم أيضًا (٣٠٨/٤) وإسناده جيِّد ، وبه يَصِحُّ الحديث إن شاء الله .

<sup>«</sup>أَذْلَجَ » : سار من أوَّل الليل . « النهاية » لابن الأثير (٢/ ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٠٣) (٤٨) من حديث أُبَيّ بن كعب ﷺ .

<sup>«</sup> وَاهًا » : كلمة تَحَنُّن وتَلهُّف . . وهو محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده رِيحَها من موضع المعركة » « شرح النووي » (١٣/ ٤٨) .

كَلِمَاتٌ قَالَها أَنسُ بن النَّضريوم أُحُد . . . . إِنَّه يشمُّ رَائِحةَ الجنَّةِ وهو في الأَرض (١) . هذا هو الإيمانُ الصَّادق واليقينُ الحق . .

فإذا أيْقن القلب وامتلأ بالإيمان الصَّادق انبعثت الجوارح كُلّها للقاء اللَّه بالأعمال الصالحة .

قال سفيان الثوري وَ عَلَمْهُ : « لَوْ أَنَّ الْيَقِينَ وَقَعَ فِي القَلْبِ كَمَا يَنْبَغِي ؛ لَطَارَ اشْتِياقًا إِلَىٰ الجَنَّة وَهَرَبًا مِن النَّار » (٢) . هذه هي الجنَّة . . دارُ الأبرار . . دارُ المتَّقين . . وما أَرْوَعَ ما قال عنها الإمام ابن القيم (٣) : « تاللَّه ! لقد نُودِي عَليها فِي سُوقِ الكَسَاد فَمَا قَلَبَ وَلَا اسْتَامَ إِلَّا أَفراد

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كَثَلَثْهُ: « وريحُ الجنة نوعان : ريحٌ يوجد في الدنيا تشمَّه الأرواح أحيانًا ، ولا تدركه العبارة ، وريحٌ يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تُشَمُ روائح الأزهار وغيرها ، وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قُرْبِ وبُعْدِ ، وأما في الدنيا فقد يُذركه مَنْ شاء الله من أنبيائه وَرُسله ، وهذا الذي وَجَدَهُ أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم ، وأن يكون من الأول » اه «حادي الأرواح » (٢١٣ ، ٢١٤) .

<sup>(</sup>۲) « فتح الباري » (۱/ ٤٨) .

<sup>(</sup>٣) « حادي الأرواح » ( ٢٩ ) .

مِن العِبَاد!! فَوَاعَجَبًا كَيف نَامَ طَالِبُها؟ وكيف لم يَسْمح بمهرها خَاطِبُهَا ؟ وكيف طَابِ العَيْشُ في هذه الدَّار بعد سَمَاع أَخبارها ؟ وكيف قرَّ للمُشْتَاق القَرار دون مُعَانقة أبكارها ؟ وكيف قَرَّت دُونها أَعْينُ المُشْتَاقين ؟ وكيف صَبَرت عنها أَنْفُسُ المُوقِنين ؟ وكيف صَدَفت عنها قُلوب أَكثر العَالَمين ؟ وبأيِّ شَيءِ تَعَوَّضت عنها نُفُوس المُعْرضِين ؟ » . ما أُحْلَىٰ الحديث عن دار النَّعيم ؟ وما أعْذَبهُ ؟ وما أَرَقُّه ؟ لا سيَّما إذا كان المُتَحَدِّث هو الشَّيخ أبو بكر الجزائري الذي يَصْحُبُنا بحديثه العذب الجميل في محاضرة رقيقة (١) \_ ألقاها بنادي « أَحُد » بالمدينة المُنَوَّرة - يصف فيها دار الأَبرار ويُنَادِينا إِليها ، ويَشْرَح لنا كيف الطّريق إليها .

<sup>(</sup>١) مضى على الطبعة الأولى لهذه الرسالة أكثر من عشرين عامًا ، ولما كان لها من ذكرى خاصة في نفسي ؛ رأيت في هذه الطبعة الجديدة أن أقوم ببعض التنقيحات المهمَّة ، مُضيفًا إليها بعض الخطوط الجميلة لعناوينها ، وغير ذلك مما سيراه القارئ .

وقد رأيت أن أعتني بهذه المحاضرة النافعة ، فَقُمْتُ بتخريج أحاديثها وآثارها ، مبينًا درجتها باختصار من حيث الصحة أو الضعف (١) ، كما عَلَقْتُ عليها ببعض الفوائد النفيسة والشُّروح المُهِمَّة ، وصنعت لها بعض الفهارس المُفيدة . سائلاً المولى جلَّ وعلا أن يجعل هذا العَمَلَ خَالِصًا لِوجْهِهِ الكريم ، إنَّهُ سميع مجيب .

<u> ब्र्</u>ब्यू हों के के के के कि कि के कि कि

وفوال وينوفل فوفا

الفخديس ۲۳ شولال ه ۱۶۰هـ ۱۱ يوليو ۱۹۸۵م

<sup>(</sup>١) ولما كان أغلب أحاديث الرسالة من « الترغيب والترهيب » للمنذري فقد أشرنا إلى تخريجات العلّامة الألباني على « الترغيب والترهيب ».

يَاسُلِغَتَالِكُمِنَ

ياسِلْعَاةً لِلرحِي لَسْرِي مَرْضِيصَةً

بَىٰ لَنْمِي خَالِمَةٌ عَلَىٰ لَكُسُلُوا

يَاسِلُعَةَ لَا يُعْمِي لَيْسُنَ بِيَنَ لَكُتُ

في لالقُلفِ إِللَّهَ وَلِاحِرٌ لَالْأَنْ وَلِ

يَاسِلُعَةَ لَارْضِ مَا لَاكْنُفُوْهَ

وُلِلَا لُولُولُولُكُ فَكُولُ فَقُوكُ كَعَ لَا لَهُ عَالِمًا عَلَى اللَّهُ عَالِمًا عَلَى اللَّهُ عَالِمًا عَل

يَسْلُعَةَ (الرَّعِنِ سُوفَيْرِ ) كَاكِرُ

يَنُهُ لَالْوَالِ فِي فَلَهُ لِلْحُولِ فِي فَلَهُ لِلْحُولِ فَلَهُ لِلْحُولِ فَلَهُ لِلْحُولِ فَلَهُ الْحُولِ فَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل

بِهِلْعَةَ لِالْمِعِنِ لُئِنَ لِالْمُنْتَ بَرِي

فَلَقَرْمُ وَضَبِ إِلَّا الْمُرْرِلُولُونُ إِلَا الْمُرْتِ

بهيئحةً (الرعمي كيف تَصَبَرّ (الخطيب فكروه ورواعه بَا يُعَادُ لَا يُصِلُ لُوَّ لِلَّا لُكُوْلًا كُنَّعَ لَا لُكُلِّ ونجبت فبخر كماره للافتان مَكَافَا هَنَهَا فَقُلِ مِنْ مُتَخَلَقًا وَقَعَطُلَّدِي وَالْزُرِالْجُزُلُولِاكَ فَي للنَّهَ الْجُبَرِينِ لِفُلِّ لَمْ يِحَدَ رَّنَا لَهُ (اللِهُمُ (النِّي مُسَّمُولِ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(كانبة (لانبية لاق لاقتم بسرح هموك (١٢٧/٢)



هَذِهُ هِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

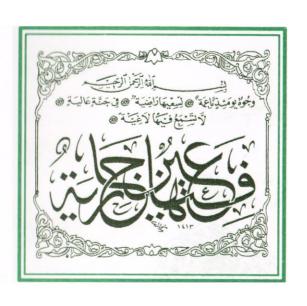

## ياوفللج ن ١

هَذِهِ النُّوقُ البيضُ فامْتَطُوهَا !!

كَأْنِي بِهِمْ وَقَد قَامُوا مِنْ قُبُورِهِم غَيرَ مَذْعُورِين ، وَلا خَائِفِين ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَلَنَلَقَلَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ مَائِفِين ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَلَنَلَقَلَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ هَوْعَدُون ﴾ [ الأنبياء: ١٠٣] . هَذَا يَوْمُكُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ يَومُا فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ يَومُا فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! إِنَّهُم إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِم ؛ اسْتُقْبلُوا بِنُوقِ بِيضٍ لَهَا إِنَّهُم إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِم ؛ اسْتُقْبلُوا بِنُوقِ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ ، عَليهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، شِرَاكُ نِعَالِهِم نُورٌ يَتَلَالًا أَنَّ مُلْ مُدًّ البَصَر ، وَيَنْتَهُونَ إِلَىٰ بابِ الجَنَّةِ »(١) كُلُّ خُطُوةٍ مِنهَا مِثْلُ مَدً البَصَر ، وَيَنْتَهُونَ إِلَىٰ بابِ الجَنَّةِ »(١)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدُّنيا في «صفة الجنَّة » (۷) وأبو نعيم في «صفة الجنة » (۲۸، ۲۸۰) ضمن حديث طويل عن عَلي هي مرفوعًا وموقوفًا ، وفيه : الحارث الأعور . وقد ضعَّفه غير واحد من الأئِمَّة . قال ابن القيم كَثَلَثهُ : «هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر والمعروف أنه موقوف على علي » . اه «حادي الأرواح » (۱۳۹) . والمحديث صَحَّح المُنْذِري أيضًا وَقْفَه على عَلي هي وقال : «هو أصح وأشهر » . اه « الترغيب والترهيب » (٤ / ٢٣٤) . وقال الحافظ ابن حجر كَثَلَثهُ : «هذا حديث صحيح وحكمه حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور » «المطالب العالية » (۱۸ / ۲۶۹) . وقال ابن كثير عن الموقوف : «هو أشبه بالصِّحة » اه «التفسير » (۳ / ۱۳۸) .

\* وفي القرآن الكريم: ﴿ يَوْمَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ
وَفْدًا ﴾ [ مريم: ٨٥]. ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمَ إِلَى
ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا
سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَٱدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [ الزمر: ٧٣].

## بالسعالين

مَا أَوْسَعَ دَارَ السَّلَامِ وَمَا أَطْيَبَ رِيحَهَا! أَمَّا عَرْضُهَا: فَكَعَرْضِ السَّمَاءِ والأَرْضِ. وَأَمَّا رِيحُهَا: فَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مئةِ عَام.

\* فَفِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ : ﴿ سَابِقُوۤا إِلَىٰ مَّغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ [ الحديد : ٢١ ] .

\* وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ : " فَإِنَّ رِيِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مَئة عَامِ "(١) .

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ : ورد ضمن حديث أبي بكرة رضي الله عنه من طرق ، منها : طريق سفيان الثوري عن يونس بن عبيد بن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثُرمُلة عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عليه =

= « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَة بِغَيْرِ حِلَّهَا ؛ فَحَرَامٌ عَلَيه الجَنَّة أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِئة عَام » رواه عبد الرزاق في المصنف ( ١٨٥٢١ ) بإسناد صحيح . وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق في « المُصَنَّف » (١٩٧١٢) وعنه أحمد (٥/ ٤٦) برقم (٢٠٤٦٩) من طريق معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ: « إنَّ ريحَ الجَنَّة لَتُوجَد مِن مَسِيرة مِئة عَام وَمَا مِن عَبْدِ يَقْتُل نَفْسًا . . » الحديث . وقد أشار إلى تَصْحِيحه ابن القيم في « الكافِية الشَّافية » ( ٢ / ٣٢١ ) . فائدة : قال الحافظ في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي وَرَد فيها « مسيرة أربعين عامًا » و « سَبعين عَامًا » وغيرها : « والذي يَظْهَرُ لي في الجَمْع أَن يقال : إنَّ الأربعين أقلُّ زَمَنِ يُدْرِك بِهِ ريح الجنة مَنْ في المَوْقِف ، والسَّبعين فوق ذلك ، أو ذُكِرَت للمُبَالغة ، والخمسمئة ثم الألف أكثر من ذلك ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال ، فَمْنِ أَذْرَكَ مِن المسافة البُعْدي أفضل ممن أَذْرَكَ مِن المسافة القُربي ، وبين ذلك . وقد أشار إلى ذلك شيخنا في « شرح الترمذي » وقال : « الجمع بين هذه الروايات : أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم » . ثم رأيت نحوه في كلام ابن العربي فقال : « ريح الجنة لا يُدْرَك بطبيعة ولا عادة وإنما يُدْرك بما يخلق الله من إدراكه ، فتارةً : يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين ، وتارة : من مسيرة خمسمئة » اه « فتح الباري » ( ٢٦٠/١٢ ) . وقال ابن القيم : « وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه » اهـ « حادي الأرواح » ص ( ٢١٣ ) .

#### هَا إِلَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ فَا إِنَّا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ

إِنَّ لِدَارِ المُتَّقِينَ ثَمَانِيَةً أَبُوابِ(١) ، مَا بَينَ مِصْرَاعَي كُلِّ بَابٍ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ ، وَاللَّهِ لَيَأْتِينَ عَليهَا يَومٌ وَهِيَ كَلِّ عَليهَا يَومٌ وَهِيَ كَظِيطٌ مِنَ الزِّحَام .

عَلِمنَا : أَنَّ أَحَد هَذِهِ الأَبْوَابِ يُسَمَّى الرَّيانُ وَهُو بَابٌ خَاصَ بِأَهْلِ الصِّيَامِ . وَعَلِمنَا أَيضًا : أَنَّ حلقَ هَذهِ خَاصَ بِأَهْلِ الصِّيَامِ . وَعَلِمنَا أَيضًا : أَنَّ حلقَ هَذهِ الأَبْوَابِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ عَلَىٰ صَفَائِحَ مِن ذَهَبٍ . الأَبُوابِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ عَلَىٰ صَفَائِحَ مِن ذَهَبٍ . \* رَوَى مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » عِن النَّبِي يَنَا لَا قَوْلَهُ : « إِنَّ مَا بَينَ مِصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ بَينَهُما مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ مَا بَينَ مِصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ بَينَهُما مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ مَنَ الزِّحَام »(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۲۵۷) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّان لَا يَدْخُله إِلَّا الصَّائِمُون » . وفي الباب عن عُبَادة بن الصامت ضمن حديث : «مَن قَالَ أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ قَالَ أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ قَال أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ قَال أَشْهِدُ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . . . أَذْخَلَهُ اللَّه مِن أَيِّ أَبُوابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِية شَاء » رواه البخاري ( ٣٤٣٥ ) ومسلم ( ٢٨ ) ( ٢٥ ) « الرَّيان » : بفتح الراء وتَشْديد الياء مُشْتَق من الرَّي ، وهو مُناسب لحال الصَّائمين .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٦٧) (١٤) من حديث عتبة بن غزوان . كظيظ : ممتلئ .

\* وَقَالَ مَرَّةً عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَن وَفْدِ الرَّحْمَنِ : « وَيَنْتَهُونَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ فَإِذَا حَلَقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء عَلَىٰ صَفَائح الذَّهَبِ »(١) .

## فالأعنال بالجنيز

عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ مُبَاشَرَةً عَلَىٰ يَمِينِ الدَّاخِلِ ، أَو شِمَالِهِ ، أَوْ أَمَامَهُ شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ ، يَنبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عِينَان : أُعِدَّت إِحْدَاهُمَا لِشُربِ الدَّاخِلِينَ ، وَالأُخْرَىٰ لاغتِسَالِهِم ، فَيَشْرَبُونَ مِنَ الشُّوبِ الدَّاخِلِينَ ، وَالأُخْرَىٰ لاغتِسَالِهِم ، فَيَشْرَبُونَ مِنَ الأُولَى ؛ لِتَجْرِيَ نَضْرَةُ النَّعِيمِ فِي وُجُوهِهم فَلَا يَبْأَسُون أَبدًا .

\* وَفي القُرآن الكَرِيم : ﴿ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ وَسَقَاهُمْ
 رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [ الإنسان : ٢١ ] .

\* وَفِي الحَديثِ الشَّريفِ يَقُولُ الرَّسُولُ ﷺ : « عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَنبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَينَانِ ، فِإِذَا شَرِبُوا مِنْ إِحْدَاهُمَا جَرَت فِي وُجُوهِهِم نَضْرة النَّعِيم ، وَإِذَا شَرِبُوا

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث عَليّ الذي مرَّ تخريجه ص ( ۱۳ ) والذي صَحَّح المُنْذريّ وابن القيم وقْفَهُ على عَلِيّ ﷺ .

## 

نَتْرُك يَا أَخِي القَارِئ الآنَ الكَلِمَةَ لِلرَّسُولِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَفْوَاجِ الدَّاخِلِين . فَاسْمَعْ لَهُ يَقُولُ : « إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ ، وَاللَّذِينَ يَلُونَهُم عَلَىٰ أَشَدُ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاء وَالَّذِينَ يَلُونَهُم عَلَىٰ أَشَدُ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاء إضَاءَةً ، لا يَبُولُونَ ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ وَلا يَتَمَحَّطُونَ وَلا يَتَمَحَّطُونَ وَلا يَتُمَحَّطُونَ وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُولُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتَمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّطُونَ ، وَلا يَتُمَحَّمُ الدُورُ العِينُ ، أَخْلَاقُهُم وَمَجَامِرُهُم الأَلُوة ، أَزْوَاجُهُم الحُورُ العِينُ ، أَخْلَاقُهُم عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِم آدَمَ سُتُونَ عَلَىٰ خُلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَىٰ صُورَةٍ أَبِيهِم آدَمَ سُتُونَ فِي السَّمَاءِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) جزء من أثر عليّ ﷺ الذي تقدم تخريجه ص ( ١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۳۲۷) و مسلم (۲۸۳٤) (۱۵) من حديث أبي هريرة هي «الرواية «الألوة»: العود الهنديّ يتبخر به . « خَلْق »: قال ابن القيم « الرواية على خَلْق - بفتح الخاء وسكون اللام - والأخلاق كما تكون جمعا للخُلق بالضم فهي جمع للخَلْق بالفتح والمراد: تساويهم في الطول والعرض والسّن ، وإنْ تفاوتوا في الحُسْن والجمال، ولهذه فسّره بقوله: « عَلَى صُورة آدَم سُتُون ذِرَاعا في السّمَاء » « حادي الأرواح » ص (۲۰٤).

### وكَ يَنْ لِينَ تِقْبَالُونَ ؟

هَذَا وَفْدُ الرَّحْمَنِ يَا رضْوَانُ ، فَاسْتَقْبِلْهُ !
مَا إِنْ تَطَأُ أَقْدَامُهُم أَبْوَابَ الجَنَّةِ ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَهُم
بِالتَّهْنِئَةِ وَالسَّلَامِ جُمُوعُ المَلَائِكَةِ الطَّاهِرِينَ ، وَفي
مُقَدِّمَتِهم رضْوَانُ خَازِنُ الجِنَانِ .

\* قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمُرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ مُ عَلَيْكُمُ مِلْتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُواْ الْحَكَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي عَلَيْكُمُ مِلْتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُواْ الْحَكَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي عَلَيْكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَا الْمُؤْنَ الْأَرْضَ نَتَبَوّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَيَعْمَ أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴾ [ الزمر : ٧٧ ، ٧٧] .

## مَا ﴿ إِلَّهُ الْمُصْوِلُ ؟

اللَّهُ أَكْبَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! مَن الذِي يَقْوَىٰ عَلَىٰ وَصْفِ
قُصُورِهِم ، أَوْ يُحْسِنُ التَّعْبِيرَ عَنْ نَعِيمِهِم وَسُرُورِهِم ،
وَاللَّهُ مُكْرِمُهُم وَمُنْعِمُهُم يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمُهُم يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُنْعِمُهُم يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا \* عَلِيمُهُم ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فَضَدُ وَاسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِن فَضَدً وَسَقَنْهُمْ رَبُهُمْ شَكَرابًا طَهُورًا ﴾ [ الإنسان: ٢٠ ، ٢٠] ؟!

إِنَّ النَّبِي عَيَّا أَخِي القَارِئ وَحْدَهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَدِّثَنَا بَعْضَ الحَدِيثِ عَنْ تِلْكَ القُصُورِ ، وَمَا حَوَتْ مِنَ النَّعِيمِ المُقِيمِ . \* فَلْنَسْتَمِعْ إِلَيهِ في هَذَا الحَدِيثِ المُقْتَضَبِ القَصِير مِن حَدِيثِ المُقْتَضَبِ القَصِير مِن حَدِيثِ لَهُ مُسْهِبِ طَوِيل :

« هَذَا آخِرُ رَجُلِ يَدْخُلِ الجَنَّةَ يَقُولُ : يَارَبِّ أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ ، فَيقُولُ : الْحَقْ بِالنَّاسِ .

فَيَنْطلقُ يَرْمُلُ في الجَنَّةِ ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ ، رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِن دُرَّةٍ فَيَخِرُّ سَاجِدًا .

فَيُقَالُ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ مَا لَكَ ؟

فَيَقُولُ : رَأَيتُ ربي !

فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّمَا هُوَ مِنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ .

ثُمَّ يَلْقَىٰ رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ للسُّجُودِ لَهُ .

فَيُقَالُ لَهُ : مَهْ !!

فَيَقُولُ : رَأَيتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ المَلَائِكَةِ .

فَيَقُولُ لَهُ : إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ ، وَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ [تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه .

قال: ] فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ القَصْرَ. قال : وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ سِقَافُهَا وَأَبُوابُهَا وَأَعْلاقُهَا وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا ، تَسْتَقْبِلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةٌ ، كُلُّ جَوْهَرَةٍ تَفْضِي إلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيرِ لَوْنِ الأُخْرَى ، فِي جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيرِ لَوْنِ الأُخْرَى ، فِي كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ كُلِّ جَوْهَرَةٍ سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ عَلَيهَا سَبْعُونَ حُلَّةً ـ يرَى مُخ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُللِهَا ـ كَبِدُهَا عِرْاضَةً ازْدَادَتْ مِرْآتُهُ ، وَكَبِدُهُ مِرْآتُها ، إذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا .

فَيُقَالُ لَهُ: أَشْرِفْ ، فَيُشْرِفُ .

فَيُقَالُ لَهُ : مُلْكُكَ مَسِيرَة مئة عَام يَنْفُذُه بَصَرُكَ »(١).

## المتكايًا قُلِيْجُفُكُ

وَإِذَا ضَمَّتْ وَفْدَ الرَّحْمَنِ القُصُور ، وانْتَهَوْا إِلَىٰ نَعِيمِ غَمَرَهُم بالسُّرورِ والحُبُورِ ، تَوَافَدَتْ عَلَيْهِم جُمُوعً

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ المنذري كَثَلَقْهُ: « رواه ابن أبي الدُّنيا والطَّبراني والحاكم هكذا عن ابن مسعود مرفوعًا . . وأحد طرق الطبراني صَحِيحٌ ؛ وقال الحاكم : صَحِيحٌ الإسناد وهو في مُسْلم بنحوه باختصار عنه » . اهو صححه الألباني في « صحيح التَّرغيب » ( ٣ / ٤٩٧ ، ٤٩٨ )

الْمَلَائِكَةِ الْمُهَنِّئَةِ لَهُم ، وَهِيَ تَحمِلُ أَجْمَلَ التُّحَفِ وَأَحْسَنِ الْهَدَايَا ، وَتَقُولُ : ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤].

## يالتفك اوت التحات

سُبْحَانَ اللَّه ! مَا أَعظَمَ تَفَاوت دَرَجَاتِ القوْمِ ؟ وَمَا أَبْعَدَ مَا بِينَ قُصُورِهِم وَمَنَازِلِهِم ؛ تَبَعًا لِكَمَالِ إِيمَانِهم فِي الدُّنيَا وَكَثْرَةِ أَعْمَالِهم الصَّالِحَة فِيهَا ؟

\* رَوَى « البُخَارِي » وَ « مُسْلِم » (١) أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِم ، كَمَا يَتَرَاءُونَ الْكُوْكَبَ الدُّرِيّ الغَابِر فِي الأُفُقِ ، مِنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ الكَوْكَبَ الدُّرِيِّ الغَابِر فِي الأُفُقِ ، مِنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب

<sup>(1)</sup> البخاري ( ٣٢٥٦ ) ومسلم ( ٢٨٣١ ) ( ١١ ) من حديث أبي سعيد الخدري هي . «يَتَرَاعُونَ » فِي رِوَايَة لِمُسْلِم : «يَرَوْنَ » ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ أَهْلِ الْجَنَّة تَتَفَاوَت مَنَازِلهمْ بِحَسَبِ دَرَجَاتهمْ فِي الْفَضْل ، حَتَّى إِنَّ أَهْل الشَّرَجَات الْعُلَا لَيَرَاهُم مَنْ هُو أَسْفَل مِنْهُمْ كَالنُّجُومِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَرْجَات الْعُلَا لَيَرَاهُم مَنْ هُو أَسْفَل مِنْهُمْ كَالنُّجُومِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيث بِقَوْلِهِ : « لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنهمْ » . « الدُّرِي » : هُو النَّجْم الشَّدِيد الْإضَاءة . و « الغابر » هو الذَّاهِب وفسره في الحديث بقوله « مِنَ المَشْرِقِ وَالمَوْد بالأفق السماء » « فتح الباري » ( ٦/ ٣٢٧ ) .

لِتَفَاضُلِ مَا بَينَهُم ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه : تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءَ لَا يَبْلُغُهَا غَيرُهُم ، قَالَ : بَلَىٰ ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِه ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّه وَصَدَّقُوا المُرسَلِين »(١) .

(١) قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: هذا كقوله تعالى: ﴿ سَامِقُوٓاُ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّتِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ذَلِكَ ﴾ [ ٥٧ : ٢١ ] .

فَائِدَةَ : قَالَ القَرَطْبِي كَغَيْرُلْلَهُ : « وقوله : رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّه وَصَدَّقُوا المُرسَلِين » : « ولم يذكر عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين ؛ ذلك ليعلم أنه غني عن الإيمان البالغ ، وتصديق المرسلين من غير سؤال آية أو تلجلج ، وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ، ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات ، وهذا محال ، وقد قال تعالى : ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجْمَرُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكَبُواْ ﴾ [الفرقان: ٧٥] ، والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودة ، وهذه صفة المقربين ، وقال في آية أخرى : ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ مِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُوْلَتِكَ لَهُمْ جَزَّاهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرُونَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [ سبأ : ٣٧ ] . فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد ، وإنما تُنَال بالإيمان والعمل الصالح ، ثم بين لهم جزاء الضعف ، وأن محلهم الغرفات ، يعلمك أن هذا إيمان وطمأنينة وتعلق قلب به مطمئنًا في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه ، وإذا عمل عملا صالحا فلا يخالط بضده ، وهو الفاسد ، فلا يكون

## نَظِوْ عَالَ الْحِدْ الْحِيْدِينَ

مَا تَظُنُّ يَا أَخِي فِي أَرْض ؟ هَلْ هِيَ مِنْ تُرَابِ أَبْيضَ أَوْ أَحْمَرَ ؟ وَهَلْ حَصْبَاؤها مِن حِجَارَةٍ مُلَوَّنَةٍ جَميلَةٍ ؟ وَهَلْ جُدرَانُ مَبَانِيهَا مِنْ لَبِن فِي غَايَةِ الحُسْن وَالجَمَالِ ؟ وَهَلُ الطِّينُ الَّذِي يُوضَعُ بينَ اللَّبِنَاتِ لِرَصْفِهَا وَإِحْكَامِهَا مِنْ مَزِيجِ الرَّمْلِ الأَبيَضِ ، والإِسْمَنْتِ الأَزْرَقِ النَّاعِم ؟ اعْلَمْ يَا أُخِي القَارِئ : إِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَكَ عَنْ تَسَاؤُ لاتِكَ هَذِهِ إِلَّا مَنْ شَاهَدَ الجَنَّةَ ، وَعَاشَ فِيهَا سَاعَةً كَرَسُولِ اللَّه ﷺ . وَهَا هُم أُولَاءِ أَصْحَابُهُ يَسْأَلُونَهُ عَنْهَا وَيَقُولُونَ : حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّه عَنْ الجَنَّةِ مَا بِنَاوْهَا ؟ كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ « أَحْمَدُ » وَ « التَّرْمِذِي »(١) فَيَقُولُ:

<sup>=</sup> العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه ، والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذا فلهذا كانت منزلته دونه » اه « التذكرة » ( ٢ / ٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>۱) « التِّرمذيّ » ( ۲۰۲٦ ) وأحمد ( ۲ / ۳۰۰ ـ ٤٤٥ ) والدَّارميّ ( ۲ / ۳۳۳ ) من حديث أبي هريرة ﷺ . =

« لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَةٍ وَمِلَاطُهَا ( الطِّينُ ) المِسْكُ وَحَصْبَاؤِهَا اللَّوْغُفَرَانُ ، مَنْ وَحَصْبَاؤِهَا اللَّوْغُفَرَانُ ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ وَلا يَبْأَسْ ، وَيُخَلَّدُ لَا يَمُوتْ ، لا تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ » .

الخجيتن

جَنَّةُ عَدْنِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا جَنَّةُ عَدْنِ ، دَارُ كَرَامَة أَوْلِيَاءِ اللَّه ، وَمَنْزِلُ الأَبْرَارِ مِنْهُم .

مَا بَالكَ يَا أَخِي بِدَارٍ بَنَاهَا اللّه ، وَبُستَانٍ غَرَسَهُ اللّه ، وبنعيم أَعَدَّهُ اللّه لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمَا عَصَاهُ . وَلَا يَشْفِي صَدْرَكُ يَا أَخِي ، بالحَدِيثِ عَنْهَا سِوَىٰ رَسُولِ اللّه ﷺ . فَاسْمَعْ إليهِ وَهوَ يقُولُ كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ الطَبَرَانِي بِسَنَدِ فَاسْمَعْ إليهِ وَهوَ يقُولُ كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ الطَبَرَانِي بِسَنَدِ جَيِّدٍ : « خَلَقَ اللّه جَنَّةَ عَدْنٍ بِيدِهِ لَبِنَةً مِنْ دُرَّةٍ بَيضَاءَ ، وَلَبِنَةً مِن زَبَرْجَدَةٍ خَضرَاءَ ، وَلَبِنَةً مِن زَبَرْجَدَةٍ خَضرَاءَ ، وَلَبِنَةً مِن زَبَرْجَدَةٍ خَضرَاءَ ،

<sup>=</sup> وقد حسَّنه لغيره الألباني كما في «صحيح الترغيب» (٢ / ٥٠١). «الملاط»: قال الحافظ ابن كثير: «والمِلاطُ في اللغة: عبارة عن الطين الذي يجعل بين سَافَى البناء يُمْلَطُ به الحائط، وَلَعَلّ بعض بِقَاعها مِسْكٌ وبعضها زعفران ؛ طرائق طرائق» اه. «نهاية البداية» (٢٠ / ٢٠٠).

ومِلَاطُهَا المِسْكُ ، وَحَشِيشُهَا الزَّعْفَرَانُ ، حَصْبَاؤَهَا اللَّوْلُو ، تُرَابُها العَنْبَرُ . ثُمَّ قَالَ لَهَا : انْطِقِي ، قَالَت : ﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١ ] »(١) .

#### فالخناعل

\* فِي الجَنَّةِ خِيَامٌ قَطْعًا لِقُولِ اللَّه تعالىٰ : ﴿ حُورٌ مُورُ مُورُ مُ مُورُ مُ مُورُ مُ مُورُ مُ مُورُ مُ مُورُ مُنَامِ ﴾ [ الرحمن : ٧٧ ] .

وَلَكَنْ مَا نَوْعُ هَذِهِ الخِيَامِ ؟ وَمَا شَكْلُهَا ؟ وَمَا هِي مَادَةُ تَكُوينهَا ؟ وَمَا مَدَى حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ؟

وَصَفَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَيْمَةً مِنهَا فَقَالَ : « إِنَّ لِلمُؤمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤلؤةٍ مُجَوَّفَةٍ ، طُولُهَا في السَّماءِ

<sup>(</sup>۱) رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدُّنيا في «صفة الجنة » (۲۰) من حديث أنس ابن مالك ، وسنده ضعيف جدًّا : فيه : محمد بن زياد الكَلْبي ضعيف ، وبِشْر بن حسين وهو مَتْروك . وأما رواية الطبراني المشار إليها ففي حديث لابن عباس بلفظ : «خلق الله جنة عدن بيده ، ودلًى فيها ثمارها ، وشقَّ فيها أنهارها ، ثم نظر إليها فقال : تكلمي . فقالت : ﴿قَدَ أَلْكُوْمِنُونَ ﴾ فقال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل » . قال المنذري : «رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » بإسنادين أحدهما جيد » وضعفه الألباني جدًا في « ضعيف الترغيب » (۲/ ٤٧٤) .

ستُّون مِيلًا ، وَعَرْضُهَا سُتُّون مِيلًا ، لِلمُؤمِنِ فيهَا أَهلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِم المُؤْمِنُ فَلا يَرَىٰ بَعضُهم بَعضًا »(١)

#### مِرَالِيَانَ عَلَمُ السِّوْقِيَ

سُبِحَانَ اللَّه ! هَلْ فِي الجَنَّةِ أَسْوَاقٌ ؟ ! وَكَيْفَ لَا ؟ وَاللَّه تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ﴾ [ فصلت : ٣١] .

فَلَيْسَ مِن المُسْتَغْرَبِ إِذَنْ أَنْ تَتُوقَ نَفْسُ أَحَدِهِم في الجَنَّةِ اللّٰي مُن المُسْتَغْرَبِ إِذَنْ أَنْ تَتُوقَ نَفْسُ أَحَدِهِم في الجَنَّةِ إِلَى دُخُولِ سُوقٍ مِنَ الأَسْوَاقِ ، وَخَاصَةً التُجَّارِ المؤمِنينَ الذينَ كَانُوا يَرْبَحُونَ فِي أَسْواقِ الدُّنيَا وَيَربَحُونَ ، فيطلب ذلك ويدعيه ، فَيَحْلُقُ اللَّه تَعَالَىٰ لَهُم أَسْوَاقًا يَغْشَوْنَهَا إِتَمَامًا لِلإِنعَام فِي دَارِ النَّعِيم .

\* وَهَذَا مسلم يخرج لنا حديث السوق في الجنة ، عن أنس بن مَالِكِ رَجِينًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُوا

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۳۲٤٣) ، ( ٤٨٧٨ ) ومسلم ( ٢٨٣٨ ) ( ٢٣ ) ، ( ٢٤ ) من حديث أبي موسى الأشعري الله .

فِي وُجُوهِهِم وَثِيابِهِم ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِم وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَوْوَلُ لَهُم أَهْلُوهُم : وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُم وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُم وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً »(١) .

## بَيَّنَا فَا أَوْلَا لِشَجَالِنَ

هَاتِ يَدَكَ ـ أَخِي القَارِئ ـ نَتَجَوَّلُ قَلِيلًا بَيْنَ أَنهَارِ الجَنَّةِ وَأَشْجَارِهَا ، وَنُمَتِّع النَّفْسَ سَاعَةً فِي ذَلِكَ النَّعِيمِ المُقِيمِ . هَيًّا بِنَا إِلَى الأَنْهَارِ الأَرْبَعَةِ ، الَّتِي هِي أَصْلُ كُلِّ نَهْرٍ فِي الجَنَّةِ ، وَالَّتِي هِي أَصْلُ كُلِّ نَهْرٍ فِي الجَنَّةِ ، وَالَّتِي هِي أَصْلُ كُلِّ نَهْرٍ المَاءِ » ، وَ « نَهْرُ اللَّبَنِ » ، وَ « نَهْرُ اللَّبَنِ » ، وَ « نَهْرُ الخَمْرِ » ، وَ « نَهْرُ العَسَلِ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۸۳۲ ) ( ۱۳ ) .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة السفاريني كَثَلَثْهُ: « وَجَمَع سُبحانه وتعالى بين هذه الأنهار الأربعة ؛ لأن أنهار الماء فيها ريُّهم ونظافتهم ، وأنهار اللبن فيها قوَّتهم وغذاؤهم ، وأنهار الخمر فيها لذتهم وسُرورهم ، وأنهار العَسَل فيها شفاؤهم ومَثْفَعَتُهم ، فَجَمَع بينها لهذه ؛ فإنها جمعت أفضل الأشربة » اه « البحور الزاخرة » ( مخطوط بدار الكتب المصرية ـ ص ٤٩٤ ) .

\* كَمَا أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ ، فِي قَوْلِهِ مِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَنُ مِن مَّاءٍ غَيْرِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَنُ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَلَيْهِ وَأَنْهَنُ مِن خَمْرٍ لَذَةً لِلشَّوبِينَ وَأَنْهَنُ مَا اللَّهُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةً لِلشَّوبِينَ وَأَنْهَنُ مُن عَمَلٍ مُصَفِّى ﴾ [محمد: ١٥].

وَإِلَى الكَوْثَرِ يَا أَخِي ، إِلَى حَوْضِ النَّبِي مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّته فَإِنَّه مِن أَعظَم أَنهَارِ الجَنَّةِ وَأُحْسَنِهَا .

\* فَقَدْ حَدَّثُ عَنْهُ مَرَّةً عَيْكُ لَهُ حَمَّا رَوَى ذَلِكَ البُخَارِيُ (١) - فَقَالَ : « بَينَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو المُجَوَّفِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هُوَ الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ . قَالَ : فَضَرَبَ المَلَكُ بِيَدِهِ الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ . قَالَ : فَضَرَبَ المَلَكُ بِيَدِهِ فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ » .

\* وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي رِوَايَةِ « التَّرْمِذِيِّ » (٢): « الكَوْثَرُ فِي

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۰۸۱ ) من حدیث أنس بن مالك ﷺ . « مسك أذفر » : أي : طبّب الرّبح .

<sup>(</sup>٢) التُرمذيّ ( ٣٣٦١ ) ، وابن ماجه ( ٤٣٣٤ ) من حديث عبد اللّه بن عمرو . وقال : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » ، وهو كما قال . وصححه الألباني في : « صحيح الترغيب » (٣ / ٥٠٥ ) .

الجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبِ وَمَجْرَاهُ الدُّرُّ وَاليَاقُوتُ ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَىٰ مِنَ العَسَل ، وَأَبْيضُ مِنَ الثَّلْج » . هَذِهِ هِي الْأَنْهَارُ قَدْ وَقَفْنَا عَلَيْهَا ، وَرَوِينَا النَّفْسَ بالحَدِيثِ عَنْهَا ، فَهَيًا بِنَا إِلَى الأَشْجَارِ وَثِمَارِهَا . \* وَلْيَرُو لَنَا إِمَامُ الحَدِيثِ « البُخَارِيُّ » طَرَفًا مِنْهَا فَلْنَسْمَعْ إليهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مئة عَام لَا يَقْطَعُهَا ؟ إِن شِئتُم فَاقْرَءُوا: ﴿ وَظِلِّ مَّدُّودٍ \* وَمَآءِ مَّسَكُوبٍ ﴾ [الواقعة : ٣٠، ٣٠]. (١) \* وَيُحدِّثُ ابنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنْ « هَذَا الظِّل المَمْدُودِ » فَيَقُولُ: « شَجَرَةٌ فِي الجَنَّةِ عَلَىٰ سَاقٍ ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ المُجِدُّ فِي ظِلِّهَا مئة عَام فِي كُلِّ نَوَاحِيهَا ، فَيَخْرُجُ أَهْلُ الجَنَّةِ ، أَهْلُ الغُرَفِ وَغَيْرُهُم ، فَيَتَحَدَّثُونَ فِي ظِلِّهَا ، فَيَشْتَهِي بَعْضُهُم وَيَذْكُرُ لَهْوَ الدُّنْيَا ، فَيُرسِلُ اللَّه تَعَالَى رِيحًا مِنَ الجَنَّةِ فَتُحَرِّكُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ بِكُلِّ لَهُو كَانَ فِي

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۵۲) من حديث أبي هريرة بدون آية : ﴿ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ﴾ ، وهي عند الترمذي ( ۳۲۹۳ ) من حديث أنس بن مالك ﷺ .

الدُّنْيَا » ؛ رَوَى هَذَا « التَّرْمِذِيُّ » وَحَسَّنَهُ (١) .

\* وَرَوَى « الحَاكِمُ » ـ وَصَحَّحَهُ ـ قَوْلَهُ : « نَخْلُ الجَنَّةِ جِذُوعُهَا مِنْ زُمُرُدٍ خُضْرٍ ، وَكَرَبُها ذَهَبٌ أَحْمَرُ ، وَسَعَفُهَا كُسُوةٌ لِأَهْلِ الجَنَّةِ . مِنْهَا مُقَطَّعاتُهم ، وَحُلَلُهُم وَثَمَرُهَا كُسُوةٌ لِأَهْلِ الجَنَّةِ . مِنْهَا مُقَطَّعاتُهم ، وَحُلَلُهُم وَثَمَرُهَا مُثَالُ القِلَالِ والدِّلَاءِ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ العَسَل ، وَأَلْيُنُ مِنَ الزُّبْد لَيْسَ فِيهَا عجم »(٢) .

وضعفه موقوفًا الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢ / ٤٨١ ) .

وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ٢ / ٥١١ ) .

(الكرب): بفتح الكاف والراء بعدهما باء موحدة هو أصول السعف الغِلَاظ العِرَاض . (السعف): أغصان النخل مادامت بالخوص . (المقطعات): برود عليها وشي مقطع . (القلال): جمع قله وهي الجرة التي يستقى بها الماء . (العجم): النولى . راجع (النهاية).

<sup>(</sup>۱) الأثر ليس فى الترمذيّ ، وإِنَّما رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ( ٤٥ ) و أبو نعيم في صفة الجنة ( ٤٠٤ ) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهرام عن ابن عباس ، وزمعة بن صالح ، ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون كما قال الحافظ في التقريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ٢٢٩ ) ومن طريقه ابن أبى الدنيا في «صفة الجنة » ( ٥١ ) ، وقال المنذري : «موقوفًا بإسناد جيّد والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم » .

# 

وَهَلْ فِي الجَنَّةِ مَطَاعِمُ ؟

نَعَمْ ، فِيهَا مَطَاعِمُ وَمَشَارِبُ ، وَلَا يُنْبِئِكَ مِثْلُ القُرآنِ وَاسْمَعْ إِلَيهِ يُحَدِّثُكَ وَيَصِفُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ الكَثِيرَ .

\* فَفِي سُورَةِ الإِنسَانِ: [١٨-١٥] يَقُولُ: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِحَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَلَكُوهَا نَقْدِيرًا \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا \* وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجِيلًا \* عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ .

\* وَفِي سُورَةِ الزُّحْرُفِ : [ ١٨ - ٧١] قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ : ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا آنتُمْ تَحَنْزَنُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَنِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ \* أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوبَكُمُ يَعْبَرُونَ \* يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُ الْأَعْيُنِ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

\* وَفِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ : [ ١٧ - ٢١ ] يَقُولُ : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّ خَلَدُونٌ \* بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَن عَنهَا وَلَا يُنزِفُونَ \* وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَفَكِكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ \* .

\* وَيَتَحَدَّثُ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فِي أَكْلِهِم وَشُرْبِهِم ، وَاصِفًا لَهُم فَيَقُولُ : « أَهْلُ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَشُرْبِهِم ، وَاصِفًا لَهُم فَيَقُولُ : « أَهْلُ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ . وَلَا يَبُولُونَ ، طَعَامُهُم ذَلِكَ جُشَاءٌ كَريحِ المِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفْس »(١) .

\* وَيَقُولُ عَلَيْ : " إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ مَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشْرَةُ آلَافِ خَادِمٍ مَعَ كُلِّ خَادِمٍ صَحْفَتَانِ ، وَاحِدَةٌ مِنْ ذَهِبٍ . فِي كُلِّ صَحْفَةٍ وَاحِدَةٌ مِنْ ذَهِبٍ . فِي كُلِّ صَحْفَةٍ لَوْنُ لَيْسَ فِي الأُحْرَى مِثْلُها ، يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهِ ، كَمَا يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهِ ، كَمَا يَأْكُلُ مِنْ أَوْلِهِ ، يَجِدُ لِآخِرِهِ مِنَ اللَّذَةِ وَالطَّعْمِ مَا لَا يَجِدُ لِأَوَّلِهِ مَنْ اللَّذَةِ وَالطَّعْمِ مَا لَا يَجِدُ لِأَوَّلِهِ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ رَشْح مِسْكِ وَجُشَاء ، لَا يَبُولُونَ وَلا يَتَعَوَّطُونَ وَلا يَتَعَرَّطُونَ وَلا يَتَمَحَّطُونَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) مسلم : ( ۲۸۳۵ ) ( ۱۹ ) من حدیث جابر ﷺ .

فائدة : قَالَ ابن الْجَوْزِي كَثَلَمْهُ : « لَمَّا كَانَتْ أَغْذِيَة أَهْلِ الْجَنَّة فِي غَايَة اللَّطَافَة وَالإعْتِدَال لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى وَلَا فَضْلَة تُسْتَقْذَر ، بَلْ يَتَوَلَّد عَنْ تِلْكَ الْأَغْذِيَة أَطْيَب رِيح وَأَحْسَنه » اه « فتح الباري » ( ٦ / ٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ٢٠٨ ) مختصرًا وفي إسناده =

## المالية المالية

هَلْ تُريدُ أَخِي القَارِئ أَنْ تَعْرِفَ شَيْئًا عَنْ حُلِيٍّ أَهْلِ الجَنَّةِ وَحُلَلِهِم ؟ فَأَتْرُكَكَ لِلْقُرآنِ الكَرِيمِ يَصِفُ لَكَ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ :

\* فَاسْمَعْ إِلَيهِ فِي سُورَةِ الكَهْفِ : [ ٣١] يَقُولُ : ﴿ أُوْلَئِهِكَ لَمُنْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَوْلَئِهِكَ لَمُنْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِدِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ .

<sup>=</sup> صالح المري ويزيد الرقاشي وهما ضعيفان . وقال المنذري : « رواه ابن أبي الدُّنيا والطَّبراني واللفظ له ، ورُوَاته ثِقات » اه . وقال الحافظ : « إسناده قوي » اه . « فتح الباري » ( ٦ / ٣٢٤ ) . وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢ / ٤٧١ ، ٤٧٢ ) .

#### وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

\* أَمَا الرَّسُولُ عَلَيْكُ فَإِنَّهُ يَصِفُ ذَلِكَ النَّعِيمَ العَظِيمَ فَيَقُولُ: « مَنْ يَدْخُل الجَنَّةَ يَنْعَمْ وَلَا يَبأَسْ ، لَا تَبْلَىٰ ثِيَابُهُ ، وَلَا يَفْنَىٰ شَبَابُهُ » (١) .

\* « في الجَنَّةِ مَا لَا عَينٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر »(٢) .

\* وَيَقُولُ: ﴿ مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدِ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَا انْطُلِقَ 
بِهِ إلى طُوبَى ، فَتَفْتَح لَهُ أَكْمَامَها ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَي ذَلِكَ 
شَاءَ ، إِنْ شَاءَ أَبِيضَ ، وإِنْ شَاءَ أَحْمَرَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخْضَرَ 
وَإِنْ شَاءَ أَصْفَرَ ، وَإِنْ شَاءَ أَسُود مِثْلَ شَقَائِق النُّعمَانِ ، وَأِنْ شَاءَ أَسُود مِثْلَ شَقَائِق النُّعمَانِ ، وَأَرْق وَأَحْسَنَ »(٣) .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث تقدم تخريجه ص ( ٢٤ ، ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريّ ( ٣٢٤٤) ومسلم ( ٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ : قال الله عز وجل : « أَعْدَدت لِعِبَادِي الصَّالِحِين ، مَا لَا عَيْنٌ . . » الحديث ، وسيورده الشيخ بنصه ص ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١٤٧ ) ؛ فيه سعيد بن يوسف الرحبي ، وهو ضعيف كما في التقريب ، ويحيى بن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه ، وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢ / ٤٨٥ ) .

#### آلين رُولا رائك

إِنَّ نَعِيمَ جَنَّاتِ دَارِ النَّعِيمِ يَعظُمُ - يَا أَخِي - عَلَىٰ الوَصْفِ وَيَقْصُرُ دُونَهُ الضَّبْطُ وَالحَصْرُ .

وَكَيف يُحْصَرُ مَا لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ ؟

وَكَيْفَ يُوصَفُ مَا لَا يُدْرَكُ كُنْهُهُ ، وَلَا يُعرَفُ أَوَّلُهُ وَلَا آخرُهُ ؟

- \* قَرَأً عَبْدُ اللَّه بنُ مَسْعُودٍ إِلَيْكُ قَوْلَ اللَّه تَعَالَىٰ :
- ﴿ مُتَكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ [ الرحمن: ٥٤].
- وَقَالَ : « لَقَدْ أُخْبِرْتُم بِالبَطَائِنِ فَكَيفَ بِالظَّوَاهِرِ ؟ »(١) .
- \* وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَفُرْشٍ مِّرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة : ٣٤]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٤٧٥) من حديث ابن مسعود موقوفًا عليه وقال: «قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» اه. وقال المنذري في « الترغيب» (٤/ ٢٦٢): « رواه البيهقي موقوفًا بإسناد حَسَن » اه. وحسنه الألباني في « صحيح الترغيب » (١/ ١٥) فائدة: قال القرطبي كَثَلَمُهُ: « وقيل: إن الفرش كناية عن النساء اللواتي في الجنة ، والمعنى: نساء مرتفعات الأقدار في حُسنهن وكمالهن » اه. « التذكرة » (۲/ ۲۱) ).

« لو طُرِحَ فِرَاشٌ مِن أَعْلَاهَا ؛ لَهَوَى إِلَى قَرَارِهَا مئة خَرِيفٍ »(١) .

لِنَتْرُكَ \_ يَا أَخِي القَارئ \_ الكَلِمَةَ للقُرآنِ الكَرِيمِ يُحَدُّثُنَا عَنْ أَسِرَّةِ القَوْم وَأَرَائِكِهِمْ .

\* فَمِنْ سُورَة الوَاقِعَةِ : [ ١٠ - ١٦ ] يَقُولُ : ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ \* فِي جَنَّتِ ﴿ وَٱلسَّنِهُونَ \* فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ \* ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ \* عَلَى شُرُرِ مَّوَضُونَةٍ \* مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ \* .

\* ومن سُورَةِ الرَّحْمَنِ : [ ٥٤] . يَقُولُ : ﴿ مُتَّكِفِينَ عَلَىٰ فَرُشٍ بَطَآبِئُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ . وَيَقُولُ : [ ٧٦] ﴿ مُتَّكِفِينَ عَلَىٰ رَفْرُفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المنذري في « التَّرغيب » (٤/ ٢٦٢) « رواه الطبراني ورواه غيره موقوفًا على أبي أمامة وهو أَشْبه بالصَّواب » اه .

وقال ابن القيم: « رفع هذا الحديث فيه نظر ، ورواه ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة موقوفًا » اهـ « حادي الأرواح » ( ١٩٦ ) ، وضعفه جدًّا مرفوعًا الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/ ٤٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبي كَنْكَلْله : « قال : « والعبقري : ثياب منقوشة مُنْبَسِطة ، =

\* ومن سُورَةِ الإنسَانِ : [ ١٢ ـ ١٣ ] يَقُولُ :
 ﴿ وَجَزَعُهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا \* مُتَّكِدِينَ فِبَهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ .

\* ومِنْ سُورَةِ الغَاشِيَةِ : [ ١٦- ٨] يَقُولُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِنِ الْعَيْةُ \* وَمِنْ سُورَةِ الغَاشِيَةِ : [ ١٦- ٨] يَقُولُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِنِ الْعِينَةُ \* لَا تَسْمَعُ فِهَا لَاغِيَةً \* فَالِيَةِ \* لَا تَسْمَعُ فِهَا لَاغِيَةً \* وَمَارِقُ فِيهَا مَرُدٌ مَرْفُوعَةٌ \* وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ \* وَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَزَرَابِيُ مَبْثُوثَةٌ ﴾ .

### العَلَيْنَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعُلِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينَ الْعِلْمِينَ عِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَا عِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ عِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ عِلْمِلْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِيلِيِيْعِلِيلِ

إِلَيكَ يَا أَخِي كَلِمَات قَلِيلَة مِنَ القُرآنِ تَتَحَدَّثُ عَنْ نِسَاءِ دَارِ السَّلَام - جَعَلَنِي اللَّه وَإِيَّاكَ مِنْ سُكَّانِهَا - فَاصْغِ إِليها فِي إِجْلَالٍ وَخُشُوع :

\* ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً \* فَجَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا \* عُرُبًا أَتْرَابًا \*

<sup>=</sup> فإذا قال خَالِقُ النقوش بأنها حِسان فما ظنك بتلك العَبَاقر ؟ والعبقر : قرية بناحية اليمن فيما بلغنا يُنسَج بها بسط منقوشة ، فذكر الله ما خلق في تلك الجنتين من البسط المنقوشة الجنان والرّفرف الخضر ، وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هنا ، فَبَانَ تفاوت هاتين الجنتين » اه « التذكرة » ( ٢ / ٩٣٥ ) .

لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [ الواقعة : ٣٥ ـ ٣٨ ] .

\* ﴿ فِيهِنَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَهُ يَطْمِثْهُنَ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ [ الرحمن: ٥٦].

\* ﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ \* كَأَنَّهُنَ بَيْضُ
 مَّكُنُونُ ﴾ [ الصافات : ٤٨ ـ ٤٩ ] .

﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ
 آلِسَابِ ﴾ [ ص : ٥٢ - ٥٣ ] .

\* ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا \* حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا \* وَكُوَاعِبَ أَنْرَابَا \* وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ [ النبأ : ٣١ ـ ٣٤ ] (١) .

وَبَعْدُ : فإلى الرَّسولِ عَيَّا لَيُحدِّثنا عن هذا النَّعِيمِ المُقِيمِ وَيكشِفُ لنا السِّتارَ عن بعضِ هؤ لاء الحُورِ لنز دادَ مُقةً وعِشقًا ولنَستَحِث الخُطَى إلى الوصول إلى العَيش بجَانبهن .

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كِثْلِثْهُ: «أترابا: أي: في سن واحدة ، ليس فيها العجائز والشواب ، وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى ، فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذة ؛ لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات اللذة وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة وقوتها بحيث يصل في اليوم إلى مئة عذراء » اه. «حادي الأرواح » ص ( ٢٠٤ ، ٢٠٥ ) .

\* حَدَّثَ مِرّة رَسُولُ اللَّه عَيْنِ فقالَ : « لَعَدَوةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوحَةٌ خَيرٌ مِنِ الدُّنيا ومَا فيها ، وَلقَابِ قَوسَ أَحَدِكُم أَوْ مَوضِع سَوطِه مِن الجَنَّةِ خَيْرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيها ، ولو اطَّلَعَت امرأةٌ مِن نِسَاء أهلِ الجَنَّةِ إلىٰ وَمَا فِيها ، ولو اطَّلَعَت امرأةٌ مِن نِسَاء أهلِ الجَنَّةِ إلىٰ الأَرْضِ لَمَلات مَا بينهمَا رِيحًا ، وَلاَّضَاءَت مَا بَيْنَهُمَا ، ولَنَصِيفُها عَلَىٰ رَأْسِها خَيرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيها »(١) . \* وَلاَضِيفُها عَلَىٰ رَأْسِها خَيرٌ مِن الدُّنيا وَمَا فِيها »(١) . \* وقال مرة : « إِنَّ أَوَّل زُمْرةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ ، والتي تَلِيها عَلَىٰ ضَوءِ كوكب دُرِّي في الشَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ ، والتي تَلِيها عَلَىٰ ضَوءِ كوكب دُرِّي في السَّماءِ ، ولكلُ امْرِئٍ منهم زَوْجَتَان يُرَىٰ مُخُ سُوقِهِمَا مِن وَمَا فِي الجَنَّةِ أَعْزَبُ »(٢) .

<sup>(</sup>١) البخاريّ ( ٢٧٩٦ ) والترمذي ( ١٦٥١ ) واللفظ له ، من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٣٤ ) ( ١٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

فائدة: قال ابن حجر تَعَلَّمَهُ: «قَوْلُهُ: «مُخّ سُوقهمَا مِنْ وَرَاء اللَّحْم »: وَالْمُخّ ـ بِضَمُّ الْمِيم وَتَشْدِيد الْمُعْجَمَة ـ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم ، وَالْمُرَاد بِهِ وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ وَأَنَّ مَا فِي دَاخِل الْعَظْم لَا يَسْتَتِر بِالْعَظْم وَاللَّحْم وَاللَّحْم وَالْجِلْد . وَوَقَعَ عِنْد التَّرْمِذِيّ : «لَيُرَى بَيَاض سَاقهَا مِنْ وَرَاء سَبْعِينَ حُلَّة وَالْحِم حَتَّى يُرَى مُخْهَا » وَنَحْوه لِأَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد ، وَزَاد « يَنْظُر وَجُهه فِي خَدِّهَا أَصْفَى مِنْ الْمِرْآة » اه « فتح الباري » ( ٦ / ٣٢٥ ) .

\* ويقول: « لَوْ أَنَّ امْرَأَةً من نِسَاءِ أَهِل الجنَّةِ أَشَرفَت لَمَلاَت الأَرْضَ رِيحَ مِسْكِ ، وَلأَذْهَبَتْ ضوءَ الشَّمسِ وَالقَمَرِ »(١).

## شَرِّهُ الْخَبْرُولِ قِلْكِنَّ

تَعالَ يا أَخِي نَطْرِبُ سَاعةً قَبلَ يوم السَّاعةِ .

\* يَرُوي التِّرمذيِ (٢) عن النَّبيِّ عَيَّالَةٍ قوله: « إِنَّ في الجَنةِ لمجتمعًا للحُورِ العِينِ ، يَرفَعْنَ بأصوَاتِ لم يَسمَعْ الخلائِقُ بمثلِها ، يَقُلنَ :

- (۱) أوردَه المنذري في « التَّرغيب » (٤ / ٢٦٣) من حديث سعيد بن عامر ابن خريم رضي الله عنه: « رواه الطبراني والبزار وإسناده حَسَن في المتابعات » اه. وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » (٢/ ٤٨٩).
- (٢) رواه الترمذي ( ٢٥٦٤ ) وضعَّفَهُ بقوله : «حديث عليّ رضي الله عنه غَرِيبٌ ، وفي الباب : عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس » اه . وفي إسناده : النعمان بن سعد وهو ضعيف .
  - \* وقد صحَّت أحاديث في غناء وطرب أزواج أهل الجنة :

منها : حديث ابن عمر بلفظ : « إن أزواج أهل الجنَّة ليُغَنِّين أَزْوَاجَهن بِأَحْسَن أَصُوات ما سَمعَها أَحَدٌ قَط إن ممَّا يُغَنِّين :

نحنُ الخيراتُ الحِسَانُ أَزواجُ قَــوْمِ كِـــرَام ينظـرون بقُرَّةِ أَغْيَان نَحْنُ الخَالِداتُ فلا نَبيدُ ونَحْنُ النَّاعِمَاتُ فلا نَبْأَسُ ونحن الرَّاضِيَاتُ فلا نَسْخَط وطوبى لِمَنْ كَانَ لَنَا وكُنَّا لَهُ واليك أخِي القاريء مُجتمعًا آخرَ لِحُورِ العِين يا لَهُ مِن مجتمع لَهُنَّ عَجيبُ!!

دُونَكَ النَّهُوُ ، على حافتيهِ صُفُوفُ الحُورِ العِينِ ، يُغَنينَ بأصواتٍ ، إنك واللَّه لم تسمعْ مِثلَها قط .

= وإِنَّ مِمَّ يُغَنِّين به :

نَحْن الخَالِدَات فلا نَمُثْنَهُ نحنُ الآمنَاتُ فلا نَخَفْنَهُ نحن الخالِدَات فلا نَمُثْنَهُ نحنُ المُقِيماتُ فَلا نَظْعَنْهُ .

قال الهيثميّ في « المجمع » ( ١٠ / ٤١٩ ) : « رواه الطبراني في « الصغير » ، وفي « الأوسط » رجاله رجال الصَّحيح » اه . وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ٢/ ١٩ ٥ ) .

ومنها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « إن الحورَ في الجنة يُغَنِّن يَقُلْنَ: نَحْنُ الحُور الحِسَانُ ، هُدينا لأزواج كِرام » ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة » (٢٥٧) وقال المنذري: « وإسناده مقارب » ، وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » (٢/ ١٩٥) .

\* يقول أبو هريرة صلى : " إنَّ في الجنَّةِ نَهرًا طولَ الجنَّةِ حَافَتَاه العَدَارِي ، قِيامٌ مُتَقَابِلات ، يُغنينَ بِأَحْسَنِ أَصُواتٍ ، يَسْمَعُها الخلائقُ ، حتى ما يَرونَ في الجنَّةِ لذة مِثْلَها » . وقيل لأبي هريرة : ومَا ذَاك الغِناءُ فقال : " إن شَاءَ اللَّه التَّسْبيحُ والتَّحْمِيدُ ، والتَّقدِيسُ ، والثَّناءُ عَلَىٰ الرَّبِّ عزَّ وَجلً » (١) .

# 

إلى عُشَّاقِ الخَيْل وَالمُولَعِين بِركُوبِها ، وَامْتِطاء صَهوتها نعيمًا آخر تَلذُّونَهُ ، وَتَسْعَدُون بِهِ ، إِنَّهُ يُوجد لَكُم خُيولٌ في الجنةِ من الياقوتِ الأحمر ، لها أجنحة تَطِيرُ بكم حيث شئتم .

\* قال عبد الرحمن بن ساعدة ﴿ اللَّهِ : « كنتُ رَجُلاً أُحِبُ الخَيلَ فقلت : يا رَسُولَ اللَّهِ ، هَل فِي الجنّة خَيلٌ ؟ فقال : « إِنْ أَدْخَلكَ اللَّه الجنّة يا عبدَ الرّحمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى في « البعث والنشور » ( ٤٢٥ ) بإسناد صحيح وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » ( ٢/ ٥٢٠ ) .

كان لَكَ فيها فَرَسٌ من يَاقوتِ له جَنَاحان يَطِيرُ بكَ حيثُ شِئْتَ »(١) .

\* وقال فِدَاه أَبِي وَأُمِّي عَلَيْ اللهِ : " إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرةً يَخرجُ مِن أَعلاها حُللٌ ، ومِن أَسْفلها حَيْلٌ مِن ذَهَبٍ مُسْرَجَةٌ مُلجَمةٌ مِن دُرِّ وَيَاقُوتٍ ، لا تَروثُ ، وَلا تَبُولُ ، لها أَجْنِحَةٌ خَطُوهَا مَدِّ البَصَرِ ، تَرْكَبُها أَهلُ تَبُولُ ، لها أَجْنِحَةٌ خَطُوهَا مَدِّ البَصَرِ ، تَرْكَبُها أَهلُ الجنَّةِ ، فتطيرُ بهم حَيْثُ شَاءوا . فيقول الَّذين أَسْفَل منهم دَرَجةً : يَارَبِّ بمَ بلغَ عبادُك هذه الكرامة كلها ؟ منهم دَرَجةً : يَارَبِّ بمَ بلغَ عبادُك هذه الكرامة كلها ؟ قانُوا يُصَلُونَ باللَّيلِ وكنتم تَنَامُون وكُنتُم وكانُوا يَصُومُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُنفِقُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُفِقُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُنفِقُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُفقون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون وكُنتُم تَجْبنُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنتُم تَبْرُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، وكانوا يُقاتِلُون ، في ولانوا يُقاتِلُون ، وكُنوا يُعْرَانُون ، ويُنوا يُقاتِلُون ، ويقانُون المِنوا يُعْلُون ، في ويقانُون ويُعْلُون ، ويقانوا يُقاتِلُون ، ويقانوا يُقاتِلُون

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في « المجمع » ( ۱۰ / ۱۳٪ ) : « رواه الطبراني ورجاله ثقات » اه . وحسَّنَه لغيره الألباني في « صحيح الترغيب » (۲/ ۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده المنذري في « الترغيب والترهيب » وعزاه لابن أبي الدنيا من حديث علي وهو عنده في « صفة الجنة » ( ٢٤٦ ) من حديث الحسن ابن علي !! فربما في الإسناد تصحيف أو سقط ، وقد حكم بوضعه الحافظ ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٣ / ٥٨٣ ) .

# والمراق المراء

إذا كان لأهلِ الجنّةِ ما تَشْتَهي أنفسُهم فيها ، ولهم فيها ما يَدّعون ، فأيُ شيء أَشهى عَلَىٰ النّفسِ من زيارة إِخوانِ كان يَرْبطُ بينهم في الدُّنيا حُبُّ اللّه ، والسّيرُ في الطَّريقِ إليهِ . وعليه : فهل تحصُلُ زياراتٌ في الجنةِ يُسَرُّون بها وَينعَمون على تفاوتِهم في الدَّرَجاتِ ، وارتفاعِ المنازِل وعلق المقامَات ؟ نعم ، يا أخي القارئ الكريم - ولِمَ لا وقد علمتَ أنَّ لهم فيها مَا يكون لهم ذلك ؟ وكيف لا ؟ وقد علمتَ أنَّ لهم فيها مَا يَدُعون .

\* ولنَسمع إلى « البزَّار »(١) رحمه اللَّه تعالى يروى لنا في ذلك الحديث التالي : « إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجنّةِ الجَنَّةَ فَيَشْتَاقُ الإخوانُ بعضُهم إلى بعضٍ فيسيرُ سَرِيرُ هذا إلى

<sup>(</sup>۱) رواه البزار ( ٣٥٥٣ ـ كشف الأستار ) وقال الهيثمي في « المجمع » ( ) رواه البزار ( ٣٥٥٣ ـ كشف الأستار ) وقال الهيثمي في روجاله رجال الصَّحيح غير سعيد بن دينار ، والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وُثقًا » اه . وقال الذهبي في « الميزان » : سعيد بن دينار ، عن الربيع بن صبيح مجهول ثم ساق هذا الحديث . وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/٢ ٥ ) .

سَرِيرِ هذا ، وسَرِيرُ هذا إلى سَرِيرِ هذا حتى يجتمعا جميعًا فَيتَكَى هذا ، وَيتَكَى هذا ، فَيَقُولُ أَحْدُهما لصَاحِبهِ : تعلمُ متى غَفَرَ اللَّه لنا ؟ فيقولُ صَاحِبُهُ : نعم ، يوم كُنَّا في موضِع كذا وكذا ، فدَعونا اللَّه تعالىٰ فَغَفرَ لنا » .

\* أَمَّا أَبو هريرة رضي اللَّه عنه ، فيَروِي لنا ويقول : ( إِنَّ أَهلَ الجَنَّةِ لَيتَزَاوَرون عَلَىٰ العِيسِ الجُونِ ، عَليها رِحَالُ الميس ، تُثِيرُ مَنَاسِمُها غُبَارَ المِسْكِ ، خُطامُ أو زمامُ أحدِهمَا خَيرٌ من الدُّنيا ومَا فِيهَا »(١) .

اَرُكُوْمُ مِنْ إِلَيْنَا الْمِنْ الْمِنْ

أَيَّهُ زيارةٍ أَكرَمُ أَخِي ؟ وَأَيَّهُ زيارةٍ أعظم ؟ وأيَّهُ زيارة أشهَىٰ على النفس وأحبُّ لها من تلك التي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدُّنيا في « صفة الجنة » ( ٢٤٤) بإسناد ضعيف ؛ فيه رشدين بن سعد وعبد الرحمن الأفريقي وهما ضعيفان . وقد ضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/ ٢ / ٥ ) . « العيس » : الإبل البيض مع شقرة يسيرة . « الجون » : من ألفاظ الأضداد : الأسود والأبيض . و « الميس » : شجر صلب تعمل منه رحال الإبل . و « المناسم » : بالنون والسين المهلملة جمع منسم ، وهو باطن خف البعير .

هي زيارة الربِّ تَبارك وتَعالىٰ ؟!

\* روى أبو نُعيم في « حِلْيته » عن علي رضي اللَّه عنه عن النبي عَلَيْ قوله : « إذا سَكَنَ أهلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةَ أَتَاهُم مَلكٌ فيقولُ لهم : إنَّ اللَّه يأمُرُكم أَن تَزورُوه ، فيجتمعونَ ، فيأمرُ اللَّه تعالىٰ داودَ عليهِ السَّلام فيرفعُ صَوتَه بالتَّسبيحِ وَالتَّهلِيل ، ثُم تُوضَعُ مَائدةُ الخُلدِ .

قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهُ ، وَمَا مَائِدَةُ الْخُلَّدِ ؟

قَال : زَاوِيَةٌ مِنْ زَوَاياهَا أَوْسَعُ مِمَّا بَين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَيَطْعَمُون ثُمَّ يُسْقَوْنَ ، ثُمَّ يُكْسَون ، فَيَقولون : لم يَبْقَ إِلَّا النَّظُرُ في وَجهِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ ، فيتَجلَّى لهُم ؛ فيَخِرُون سُجَّدًا ؛ فيُقالُ : لَسْتُم في دَارِ عَمَل إِنَّمَا أَنتم في دَارِ جَزَاءٍ »(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٦ / ٢٠٨ ، ٢٠٩ ) وفي « صفة الجنة » ( ٣٩٧ ) بإسناد ضعيف ؛ فيه الحارث الأعور وخالد بن يزيد البجلي القسري الأمير وهما ضعيفان . وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن . وأشار المنذري في التَّرغيب إلى ضَغفه حيث صدره بصيغة التضعيف ( رُوي ) ، وضعفه جدًا الألباني في « ضعيف الترغيب » ( ٢/ ٤٠٥ ) .

#### سَيِّل ﴿ السَّرِّعِ النَّهِ عِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

\* « بَيْنَمَا أَهِلُ الْجَنَةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُم نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ ، فإذا الرَّبُ جَلَّ جَلالُه قد أَشْرِفَ عَلَيْهُم مِنْ فَوقِهمْ فَقَالَ : « السلامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ » ، وهو قول اللَّه عز وجل : ﴿ سَلَمُ قُولًا مِن رَبِ لَا يَحْتَمِ ﴾ [ يس : ٥٨ ] . فلا يَلتَفِتُونَ إلى شَيْءٍ مِمَّا هُم فيهِ من النَّعيمِ ما دَامُوا يَنظُرون إليهِ حَتَىٰ يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ ، وتَبقَى فيهم بَركَتُه ونورُه » (١) .

## نغير الوطيف

إِنَّ نَعيمًا وَعَدَ اللَّه به أهلَ وِفَادتِهِ وَدَار كَرَامَتِهِ لا يَستَطيعُ امرؤ وَصْفَه ـ مهمًا كانَ لَسِنًا ذَا بيانٍ ـ فَضْلاً عن أَنْ يَعُدَّه أو يَحُدَّه .

<sup>(</sup>۱) مابين العلامتين « » هو لفظ حديث لجابر بن عبد الله ، رواه ابن ماجه ( ) مابين العلامتين « » هو لفظ حديث لجابر بن عبد الله ، ن المحديث ، والفَضْل الرّقاشي : مُنكر الحديث ، وَرُمي بالقَدَر ؛ كذا قال في « التّقريب » . وقال الألباني في « ضعيف الترغيب والترهيب » ( ۲ / ۲ / ۵) : « منكر » .

\* يقولُ اللَّه تعالى فيهِ علىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ : «أَعْدَدْتُ لِعَبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَينٌ رَأْتُ ، وَلا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ » . قال : مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَظرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ » . قال : مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَآءً بِمَا عَرْ وَجل : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ السجدة : ١٧ ] »(١) .

## الأعظانعان

هَكذا يقولُ اللَّه تعالى في كِتَابِهِ العَزيزِ : ﴿ وَرِضُونَ مِّنَ مِّنَ اللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ [التوبة: ٧٢] .

\* فَقَد ذَكَرَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مَا أَعَدَّهُ لأُولِيَائِهِ وَأَهْلِ وِفَادَتهِ مَن النَّعِيمِ المُقِيمِ في جَنَّاتِ عَدْنِ .

\* ثم قَالَ بَعدَ ۚ ذِكْرِ ذَلِكَ النَّعِيمِ العَظِيمِ : ﴿ وَرِضْوَنُّ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [ التوبة : ٧٧ ] .

فعُلِمَ : أَنَّ رِضَاهُ سُبِحَانَه وَتَعَالَى عَنْ عِبَادِه ، هُوَ أَكْبَرُ نَعِيم يَلْقُونَه فِي دَارِ الإِكرَامِ والإِنعَامِ .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٣٢٤٤ ) ومسلم ( ٢٨٢٤ ) ( ١ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

\* وَهَذَا الْإِمَامُ البُخَارِي<sup>(۱)</sup> ـ رَحمَه اللَّه تعالَى ـ يَروِي لَنَا حَديث أَكْبَر الْإِنعَام فيَقُول : قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهلِ الجَنَّةِ ، يا أَهلَ الجَنَّةِ فيقُولُون : لَبَيكَ رَبَّنا وَسَعدَيْكَ ، وَالخَيرُ بيديكَ ، فيقُولُ : هَلْ رَضِيتُم ؟

فَيقُولُونَ : وَمَا لَنا لا نَرْضَىٰ يا رَبَّنا ! وَقَد أَعطَيتَنا مَا لَمْ تُعطِ أَحَدًا مِنْ خَلقِكَ ؟ .

فَيَقُولُ : أَلَا أُعطيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟!

فَيَقُولُونَ : وأَيُّ شَيء أَفْضَلُ من ذَلِكَ ؟

فَيَقُولُ : أُحِلُ عَلَيكُمْ رِضْوَاني فَلا أَسْخَطُ عليكُم تعدَه أَبدًا » .

اللهُم اجْعَلنا من أَهْلِ طَاعَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ ورضوَانِك آمين . وَسَلامٌ عَلَىٰ المُرسَلِين ، وَالحَمدُ للَّه رَبِّ العَالَمِين .

#### भक्तकारमध्य

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٥٤٩ ) ومسلم ( ٢٨٢٩ ) ( ٩ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .



وَهُ إِلْهُ وَالْجُلُونَ



## هَلَهُ وَالتَّطِيقُ أَيُّهُ السِّنَا يُرُونَ

فإلى الجنّة دار النّعيم التي عرّفها لَكُم . وهذا هو طريقُها واضحًا معبّدًا عليه أعلامُه ، وفوقَه أنوارُه . وها أنتم في مُبتداه ، فسَيْرًا حثيثًا إلى مُنْتَهاه ، حيث أبواب الجنّة مُفَتَّحةٌ أَيُّها السَّالكون !! إليكم الطَّريق كما رَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في قَوْلَيه :

١- « تَرَكْتُكُم عَلَىٰ الْمَحَجَّةِ البَيْضَاء ، لَيْلُها كَنَهارِهَا ،
 لَا يزيغُ عَنْها إلَّا هَالِكٌ »(١) .

٢- « كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُون الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَىٰ »
 قالوا : يا رَسُولَ اللَّه ، ومن يَأْبَىٰ ؟ فقال : « مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلَ الجَنَّةَ ومَنْ عَصَانى فَقد أَبَىٰ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث رواه أحمد (٤/ ۱۲٦) وابن ماجه (٣) والحاكم (١/ ٩٦) من حدیث العرباض بن ساریة ﷺ .

وحسَّنه المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٤٦ ) ، وصَحَّحَهُ الألباني في تخريج « السُّنَّة » لابن أبي عاصم ( ٢ / ٢٦ ، ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٢٨٠ ) من حديث أبي هريرة رهي المنابي المنابق الم

إِنَّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ في هذين الحَدِيثين قد بيَّنَ الطريقَ ، وَرَسَمَه واضحًا لكل ذي بَصِيرةٍ ، فهلم أيُّها الإخوان لِنَسِيرَ سَويًا ، إخوانًا مُتَحَابِين وأصدقاء مُتَعاونين فهيًا بنا هيًا بنا أ!

واسْمَحُوا لي أَن أَتَقَدَّمَكُم رَائِدًا لَكُم لِأَصِفَ طَرِيقَكم إلى جنَّةِ رَبِّكُم ، وَدَار إِقَامَتِكُم وَكَرَامَتِكم . إِنَّ الطريقَ أَيُّها الإِخوة السَّائرون بين أَرْبع كلمات<sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ علي الطنطاوي كَالله : «طريق الجنة صعب ولكن آخره السعادة الدائمة ، وطريق النار سهل ولكن آخره الشقاء الباقي وحُفَّتُ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ » الداعي إلى النار عنده كل شيء لذيذ ، يقولُ لك : انظر إلى العوارات الجميلة ، تمتع بالمال الحرام ، افعل كل ما تميل إليه نفسك إذا اشتهيت فآت نفسك شهوتها ، وإذا غضبت فابطش ، وإذا رغبت في شيء فخذه ، لا تفكر إلا في الساعة التي أنت فيها ، كُن إباحياً ، كُن وجودياً ، لا تذكر الموت ، ولا تشغل فِكُرك بالآخرة . وهذا كله سهل ، لذيذ على النفس . الإفساد سهل ؛ لأن المفسد يأخذك إلى المَرقص لترى ما تَميل إليه نفسك إلى السيف ( البلاج ) لتُبصر العرايا . يعطيك ما تَميل إليه نفسك إلى السيف ( البلاج ) لتُبصر العرايا . يعطيك على أماكن وجودها ، وربما سَاقَك إليها . أما المصلح فماذا =

إثنتان سَالِبتان ، واثنتان مُوجَبتان .

فالسَّالبتان : الشُّركُ والمَعَاصي .

والموجبتان : الإِيمانُ والعَمَلُ الصَّالح .

من هذه الكلمات الأَرْبع يتكون الطَّريقُ القاصِدُ إلىٰ الجنةِ دَار الإِقَامة والكَرامة .

وها هو ذا قد أُشِير إليه بكَلِمَتي : « لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه » .

= عنده ؟ ما عنده إلا المنع من اتباع الهوى ؛ إذا عَرَض لك الجمال المحرم ، قال لك : إياك أن تنظر . وإن أمكنك من الربح المحرم ، قال لك : إياك أن تنظر . وإن أمكنك من الربح المحرم ، قال لك : إياك أن تأخذ ، إياك أن تتبع الهوى . اترك نومك اللذيذ وقُم إلى صلاة الفجر . خالف رغبتك في الطعام وصُم رمضان . احمل المَشَاق واذهب إلى الحج . إن سمعت الغيبة ومالت نفسك إلى المشاركة فيها ، قال لك : لا تغتب ، بل اترك المجلس وقم ، إذا لم يُبدِّلُوا الحديث . وإن اتبع النساء موضة ولبِسنَ القصير ، قال لك : لا تعملي مثلهن ، واثبي على حجابك . طريق الجنة أوله صعب ؛ ولكن إن صبرت على صعوبته وصلت إلى دار اللذة الدائمة . وطريق النار أوله سهل جميل ؛ ولكن إن غرَّك جماله أبلغك دار الشقاء الدائم » اه « طريق الجنة والنار » ص ( ٣٠ ـ ٣٢ ) .

إذْ الأُولَىٰ: تعني: أَنَّه لا مَعْبُودَ بحقِّ إِلَّا الغَفُورِ الوَدُود ، فَلْيُعْبَدْ وَحْدَهُ بِالإِيمَانِ واليقين ، والطَّاعةِ لَهُ وَلرسولهِ بِالصِّدقِ والإِخلاصِ الكَامِلَيْن .

والثَّانية: تَعنٰي أَن النبيّ محمدًا هو الرَّسولُ الخاصّ ببيان كيف يُعبَدُ اللَّه وَحدَه في هذه الأكوان ، وأَنَّه لا يَتَأَتَّى لِأَحَدِ أَن يَعْبُدَ اللَّه بدون إِرْشَادِه ﷺ وَبَيَانِه .

والآن أيُها الإخوة السَّائرون : فلنسلك الطَّريق مُسْتَرشدين بإشارة « لا إِله إِلَّا اللَّه ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه ﷺ » :

## الأينيان العَالِمَا الْعَالِمَا الْعَالِمَا الْعَالِمَا الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ

١- فلنعتقد جَازِمين : أنَّ خالقنا هو الذي خلق هذه العوالم ، ودبَّرها بِقُدْرته ، وعِلْمه ، ومَشِيئَتِهِ ، وحِكْمَته ، وفِيها تجلَّت صِفَاته العلى وأسماؤه الحُسْنَى .

فبقدرته تعالى كانت هذه الأكوان .

وبعِلْمِه تعالىٰ اتَّحَدَ وجُودُها وانتظم شَأْنُهَا ، وسَارَت إلىٰ غاياتها في نِظام مُحْكَم بَدِيع .

٢. ولنعتقد جازمين : أَنَّه لا وُجُودَ لِمُشَارِكٍ لِلَّه تَعَالَىٰ في

خَلْق هذه العَوَالم ، ولا مُدَبِّر لها مَعَهُ سِواه ؛ إذ لو كان ذلك لَظَهر في العوالم التَّضَارُب والتَّنَاقُض ، وَلأَسرعَ إليها الفَناءُ والزَّوالُ : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَا أَ إَلّا ٱللهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ اللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [ الانبياء : ٢٢] .

٣. ولنعتقد جازمين: أنّه مَتَىٰ لم يَكُن للّه تعالىٰ شريكٌ فى الخلق والتَّدبير فإِنَّه لا يكون له شَريكٌ في الطَّاعة والعبادة. فلا ينبغي أن يُعبَدَ معه أَحَدٌ أبدًا ؛ سواء كان مَلكًا مُقرّبًا أو نبيًا مُرْسلًا ، أو دون ذلك ، من سائر المخلوقات ؛ وسواء كانت العبادة صَلاةً ، أو دعاء ، أو صَومًا ، أو ذبحًا ، أو زكاةً أو نَذرًا ، أو طاعةً في معصيته تعالى بتحريم ما أحلً ، أو تحليل ما حرَّم ، أو بتَرْكِ ما أو جبَ أو فِعْل ما حرم .

٤. ولنعتقد جازمين: أن حاجة النّاس إلى الرُّسل في بيان الطّريق إلى الجنّة اقتضت إرسالهم ، وإنزالَ الكتب عليهم . ومن هنا وجب تصديقُ كافة الرُّسل واتباعهم . ووَجب الإيمانُ بالكُتُب ، والعَمَل بما فيها مما لم يَنْسَخه اللّه تعالى بغيره من الشّرائع والأحكام .

كما وَجَبَ الإِيمان بالملائكة ، والقَدر والمعاد والحساب والجزاء .

بهذه النقاط الأربع المشتملة على الإيمان الصَّحيح كنا قد قطعنا ربعَ الطَّريق إلى الجنَّة أيها السَّائرون .

فإلىٰ الرُّبع الثَّاني : وهو : العمل الصَّالح .

الله المُلْقِم الصَّلاة: بأن نتطهرَ لها طهارةً كاملةً ، ونُؤدِّيها في جماعة أداءً وافيًا مُسْتَوفِيًا كافة الشُّروط والفَرائض والسُّنن والآداب ، فَنُوافق بها صلاةً رسولِ الله والفَرائض على الله عنه قال : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »(١) . ولنُوْتِ زَكَاةً أَموالنا أَهْلَهَا من الفُقراءِ والمَسَاكين المُسَاكين عَلَيْ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۳۱ ) ( ۲۰۰۸ ) من حديث مالك بن الحويرث في . فائدة : إقامة الصلاة لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة . فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها ، وإقامتها باطنًا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها و تدبر ما يقول ويفعله منها ، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها : ﴿ إِنَ الصَّكَوْةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرُ ﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب ، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها » اه . « تيسير الكريم الرحمن » للسعدى ص ( ۳۰ ) .

والغَارمين والمجاهدين . ولنَتَحَرّ في إخراجها الجَوْدَة والكمالَ والإخلاص الكَامل فيها للّه تعالىٰ .

٣. ولنصُمْ رمضان: بالإمساك عن المُفطِرات، والبُعدِ عن المتشَابهات والمحرمات في الأقوال والأفعال والخواطر والنيات.

٤. ولنَحُج بيتَ الله: حجًا كحج رسولِ اللّه على مؤسُومًا بالبرور ، بأدائه أداءً صَحِيحًا ، خاليًا من الرَّفثِ والفِسْق والجِدَال مَحْفُوفًا بالخيرات مُفْعَمًا بالصَّالحات . ٥. ولنَبَر الوالدين: بطاعتهِمَا في غير معصيةِ الله ، وبالإحسان إليهما ببذل المعروف وإسداءِ الجميل من القول والفعل ، مع كَفِّ الأذى عنهما ولو كان ضَجرًا

منهما ، أو عدم رضا عنهما . ٦- ولنَصِلْ أرحامنا: بِيرِّهم وَزِيَارَتِهم ، والسُّؤال عنهم ، والتَّعرُّف إلى أحوالهم ومُسَاعَدَتهم بما في القدرة وما هو مُسْتَطاع .

٧ ولنُحسِنْ إلى الجيران : بإكرامهم المُتَمَثِّل في

الإِحْسَان إليهم وكَفِّ الأَذى عنهم .

٨ ولنُكْرِم الضَّيفَ: إكرامه الوَاجِبُ له بإطعامه ، وإِيوَائه . ٩ ـ ولنكْرِم المؤمن : بتحقيق أخوَّته القَائِمة على أَساس أَداءِ حُقُوقه : من السَّلام عليه عند ملاقاته ، وتَشْمِيته عند عطاسه ، وتَشْيِع جنازته عند مَمَاتِه ، وعِيَادَته إذا مَرِض ، وَإِبْرَار قَسَمه إذا أَقسم (١) .

١٠ ولنغدل في القول والفعل والحكم ؛ إذ العَدْل في الكل وَاجبٌ مُحتَّم ، وبه يَسْتقيم أَمْرُ الدِّين والدُّنيا ، ويَصْلُح شأنُ العباد والبلاد .

\* وإلى هنا تمَّ نصفُ الطَّريق أَيُّها السَّائرون ، ولم يبقَ إِلَّا نِصْفه الآخر والَّذي هو :

## قُلِي الشِّرِي الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَا

وَبَعْدَهَا نَصِلُ إِلَى بابِ الجَنَّة ، وندخلها إن شَاءَ اللَّه مَعَ الدَّاخِلِين . فَلْنُوَاصِل السَّيْر فِي غَير كَلَّلٍ وَلَا مَلَل ،

<sup>(</sup>۱) فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهُ قال : «حَقُّ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَة الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَة اَلدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ » رواه البخاري ( ۱۱۸۳ ) ومسلم ( ۲۱۲۲ ) .

#### وَلنترك الشِّرك ، وذلك :

ا. بأن لا نَعْتَقد أَنَّ مخلوقاً من المخلوقات كائناً مَنْ كَان يَمْلِك لِنَفْسِه أَوْ لِغَيره ضَرًّا أَوْ نَفْعاً بدون مَشِيئة الله وَإِذْنِه . وَعَليه : فَلْنَحرص رغبتنا في الله فلا نَرْغَب في أَحد سواه فلا نَسْأَل مخلوقاً وَلَا نَسْتَشْفِع أَو نَسْتَغِيث بِآخر ؛ إِذْ لا مُعْطِي وَلا مُغِيث إِلّا الله . فَلْنُقْصِر رَغْبَتَنَا فِيه ، وَرَهْبَتنا وَحَوْفنا منه .

٣- وَبِأَنْ لا نُعَلِّق خَيْطًا أَوْ عَظْمًا أَوْ حَدِيداً نَرْجو بها دَفْع العَين أَوْ كَشْف الضّر ، فَإِنَّه لا يَدْفَع العَيْن وَلا يَكْشِف الضّر إلَّا الله .

٤- وَبِأَنْ لا نُصَدِّق كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا أَوْ مُنَجَّمًا فَيمَا يُخْبِر بِهِ
 وَيَدَّعِيه مِن عِلْم الغَيْب ؛ إِذْ لَا يَعْلَم الغَيْب إِلَّا الله .

٥- وَبَأَن لَا نُطِيع حَاكِمًا أَوْ عَالمًا أَوْ أَبَا أَوْ أُمَّا أَوْ شَيْخًا فِي مَعْصِية الله ؟ إِذْ طَاعَة غَيْر الله بِتَحريم مَا أَحَلَّ الله ، أَوْ تَحْلِيل مَا حَرَّمَ شِرْكُ في رُبُوبية الله .

بِهَذِهِ الخُطُوات الخَمْس أَيُّها السَّائِرون قَد قَطَعنا نِصف المَسَافَة المُتَبَقيّة ، وَلَمَ يَبْق إِلَّا نِصْفُهَا الآخَر ، وَهُو : تَرْك المَعَاصِي . وبعدها نَصِلُ إلى باب الجنة ، وندخلها إن شاء الله مع الداخلين . فهيا بنا نُواصل سَيْرنا أَيُّها السَّالكون : الله مع الداخلين . فهيا بنا نُواصل سَيْرنا أَيُّها السَّالكون : الله مع الداخلين . فلا نُفَكِّر فيما يَضُرُ ، ولا نُدَبِّر ما يَسُوء من فَسَاد أو شَرِّ .

٢- ونَحْفَظ السَّمعَ: فلا نسمع باطلاً من سُوءِ أَو فُحْشِ ، أَو كَذِبِ أَو غِناءِ ، أَو غِيبةٍ ، أَو نميمةٍ ، أَو هجْرٍ أَو كَفْرٍ . ٣- ونَحْفظُ البصرَ : فلا نُسَرِّحُه في النَّظر إلىٰ مَا لا يَحِل النظرُ إليه من أجنبية غير محرمة ، مُسْلمة أو كَافِرة ، عَفيفة أَوْ فاجرة .

٤ و نَحْفَظُ اللّسانَ : فلا ننطق بِفُحشِ أو بذاء ، ولا سُوء أو كَذب أو زُور ، أو غيبة أو نَمِيمة أو سَبّ أو شَتم

أو لَعْنِ مَنْ لا يَسْتَحقُّ اللَّعنة .

٥ ـ ونَحْفَظُ البطنَ : فلا نُدخِلُ فيه حرامًا طعامًا كان أو شرابًا فلا نأكل رِبًا ولا مَيْتة ولا خِنزيرًا ، ولا نَشْرب مُسْكرًا ، ولا نُدَخِّن تَبْغًا ولا تُنباكًا .

٦- ونَحْفَظ الفرج : فلا نَطَأ غير زَوْجَةٍ شَرْعية أَو مملوكة
 سريَّة أَباحَ اللَّه وطْأها وأذِنَ فيه .

٧ ـ ونَحْفَظُ اليد : فلا نُؤْذي بها أَحدًا ؛ بضربِ أَو قَتْلِ ،
 ولا نأخذ بها مالا حرامًا ، ولا نلعب بها مَيْسرًا ولا نكتب
 بها زُورًا أو باطلا .

٨ ـ ونَحْفَظُ الرجل : فلا نَمْشِي بها إلى لهو أو باطل ،
 ولا نَسْعى بها إلى فتنة أو فساد أو شر .

٩. ونَحْفَظُ العهدَ والشَّهادةَ والأَمانةَ : فلا نخفر ذِمَّة ، ولا ننكث عهدًا ، ولا نُخلِفَ وَعْدًا ، ولا نَشْهد زورًا ، ولا نَخُون أَمَانة .

١٠ ونَحْفَظُ المالَ : فلا نُبَذّره ، وَلَا نُسْرِف فيه ، كما لا نُهْمِلُه ولا نُضَيّعه ، أو نتركه بدون إنماء أو إصلاح .

11 - ونَحْفَظُ الأهلَ والولد : في أبدانهم وعقولهم وعقائدهم وأخلاقهم فندفع عنهم ما يؤذيهم أو يضرهم أو يُفسد أرواحهم ، أو عقولهم ونَدْرأ عنهم كلَّ ما يُردي أو يُهلك ويُشْقِي .

وإلى هنا انتهى الطَّريق أيها السَّائرون. فدونكم الجنَّة دَار السَّلام، فَتَهَيَّتُوا للدُّخول، مُنتظرين رُسَل ربِّكم مَتَىٰ تَصِل السَّلام، فَتَهَيَّتُوا للدُّخول، مُنتظرين رُسَل ربِّكم مَتَىٰ تَصِل السَّكم، حَامِلَةُ استدعاء رَبِّكم، المُنْعِم الكريم، لِتَفِدُوا عليه وتَحُطُّوا الرِّحالَ بِسَاحَتِه (۱)، ويومها يفرح المُتَّقُون وَسَلام عَلَىٰ المُرْسلين، والحَمْدُ لِلَّه رَبِّ العالمين.



<sup>(</sup>۱) سُئِلَ الإمام أحمد تَخْلَلْهُ: متى يجد العبد طعم الرَّاحة ؟ قال : «عند أَوّل قَدَم يَضَعها في الجَنَّة » . نسأل الله أن يجعلنا من أهلها بمَنّه وكرمه . بعون الله وتوفيقه تمَّ التعليق على هذه الرسالة في الرابع عشر من شوال سنة ١٤٠٥ه ثم أعدت النظر فيها وأصلحت ما ندَّ عنِّي في الطبعات السابقة في ١١ محرم ١٤٢٦ه . (الفقير العَرَلُ العَرَلَ العَلَ العَلَمَ العَرَلَ العَرَلَ العَرْلُ العَرَلَ العَرَلَ العَرْلَ العَرْلَ العَلَمُ العَرَلَ العَرْلُ العَلَيْلُ العَلَيْلُ العَلْمَ العَرْلُ العَلَيْلُ العَلَيْلُ العَلَمَ العَلَمُ العَلَى العَلَمَ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ ا

الفھارسل لعامته للکتاب

١- فهرس لآيا ت

٢- فهرك لأحاديث

٣-فهرسس لآثار

٤- فهرك المصادرولمراجع

٥- فهرسل لموضوعات



# ١- فهر الآيات

| الصفحة | رقمها                                   | طرف الآية                                  |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٤٩     | التوبة ٧٢                               | ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَد            |
|        | الرعد الرعد                             | ﴿ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ ا                 |
| 77     | ۲٤ الكهف                                | ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾      |
| ٣٤     |                                         | ﴿ أُوْلَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ         |
| ٥٧     | الأنبياء ٢٢ ﴿ اللَّهُ لَفَسَدَنًّا ﴾ ٢٢ | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَـُهُۚ إِلَّا |
| ١٣     | اَعْبُرُ ﴾ ١٠٣                          | ﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَ         |
|        | الحج<br>ين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ       | ﴿ إِنَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِهِ           |
| ٣٤     | 74                                      | ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ ﴾                      |
| ۲٦     | المؤمنون                                | ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾           |
|        | السجدة أُخْفِي هُمْ مِن قُرَةِ          | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا               |
| ٤٩     | ر ۱۷                                    | أَعْيُنِ ﴾                                 |
| ٤٨     |                                         | ﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن زَبٍّ زَّحِ         |

|     | الصافات                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 49  | ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾ 4 - ٤٩                 |
| 49  | ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴾ ٢٥ – ٥٣             |
|     | الزمر                                                            |
| 1 2 | ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾ ٧٣  |
|     | ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّـفَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ        |
| 1 2 | زُمَرًا ﴾ ٧٤،٧٣                                                  |
|     | فصلت                                                             |
| 77  | ﴿ وَلَكُمْمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى ۚ أَنفُسُكُمْمُ ﴾ ٣٤           |
|     | الزخرف                                                           |
| 77  | ﴿ يَنْعِبَادِ لَا خُوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ ﴾ ٢١ - ٧١           |
|     | محمد                                                             |
| 79  | ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ ١٥            |
|     | الرحمن                                                           |
| 77  | ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴾ ٤٥  |
| 47  |                                                                  |
| 44  | ﴿ فِيِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾                                   |
| 77  | ﴿ حُورٌ مَفْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾                             |
| ٣٧  | ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ ﴾ ٧٦ |
|     | الواقعة                                                          |
| ٣٧  | ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾                                |
|     |                                                                  |

| 47  | Y1 - 1 V             | ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلَّدُونٌ ﴾                   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٦  | ٣٤                   | ﴿ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ ﴾                                       |
| 44  | TA - TO              | ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً                                |
|     |                      | الحديد                                                          |
| ١٤  | ۲۱                   | ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن تَرْتِكُمْ ﴾                |
|     |                      | الإنسان                                                         |
| 3   | 17-17                | ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾              |
| 44  | 11 - 10              | ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ ﴾    |
| 19  | 71 . 7 .             | ﴿ وَلِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيهَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ |
| ٣ ٤ | 71                   | ﴿ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾            |
| 1 ٧ | 71                   | ﴿ وَخُلُواً أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ ﴾                             |
|     |                      | النبا                                                           |
| 49  | TE - T1              | ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾                               |
|     |                      | الغاشية                                                         |
| ٣٨  | $\lambda - \Gamma I$ | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاعِمَةٌ ﴾                               |
|     |                      |                                                                 |

#### NAVARARIA (A

## ۲- فهرس ل لأحاديث

|        | **               |                                                          |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
| الصفحة | الراوي           | طرف الحديث                                               |
| ٤٥     | -                | « إذا دخل أهل الجنة »                                    |
| ٤٧     | علي              | « إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم »                        |
| ٤٩     | أبو هريرة        | « أعددت لعبادي الصالحين »                                |
| 200    | عبد الرحمن بن    | « إِنْ أَدْخُلُكُ اللَّهُ الْجُنَّةُ »                   |
| ٤٣     | ساعدة            |                                                          |
| ٥٠     | أبو سعيد الخدري  | « إنّ الله عز وجل يقول لأهل الجنة »                      |
| 44     |                  | « إنّ أسفل أهل الجنة أجمعين »                            |
| 77     | أبو سعيد الخدري  | « إِنَّ أَهِلِ الجِنةِ ليتراءون أَهِلِ الغرف »           |
| ٤٦     | أبو هريرة        | « إن أهل الجنة ليتزاورون على »                           |
| ۱۸     | أبو هريرة        | « إنَّ أول زمرة يدخلون الجنة »                           |
| ٤.     |                  |                                                          |
| 7 7    | أنس بن مالك      | « إنّ في الجنة سوقًا »                                   |
| ٣.     | أبو هريرة        | « إنَّ في الجنة شجرة يسير الراكب »                       |
| ٤٤     | الحسن بن علي     | « إنّ في الجنة لشجرة يخرج من »                           |
| ٤١     | علي              | « إنَّ في الجنة لمجتمعًا للحور العين »                   |
| ٤٣     | أبو هريرة        | « إن في الجنة نهرًا طول الجنة »                          |
| 77     | أبو موسى الأشعري | « إنّ للمؤمن في الجنة لخيمة من »                         |
| ١٦     | » عتبة بن غزوان  | <ul> <li>« إنّ ما بين مصراعين من مصاريع الجنة</li> </ul> |
| 44     | جابر             | « أهل الجنة يأكلون ويشربون »                             |
|        |                  |                                                          |

| 79  | عبد الله بن عمرو | « بينما أنا أسير في الجنة »         |
|-----|------------------|-------------------------------------|
| ٤٨  | جابر بن عبد الله | « بينما أهل الجنة في نعيمهم »       |
| ٥٣  | العرباض          | « تركتكم على المحجة البيضاء »       |
| 40  | أنس بن مالك      | « خَلَقَ الله جنة عدن بيده »        |
| ٥٨  | مالك بن الحويرث  | « صلوا كما رأيتموني أصلي »          |
| 1 ٧ | علي              | « عند باب الجنّة شجرة ينبع من »     |
| 1 2 | أبو بكرة         | « إن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام » |
| 40  | أبو هريرة        | « في الجنة ما لا عين رأت »          |
| ٥٣  | أبو هريرة        | « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي » |
| 4 9 | عبد الله بن عمرو | « الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب »   |
| 40  | أبو هريرة        | « لبنة من ذهب ولبنة من فضة »        |
| ٤.  | أنس              | « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير »  |
| ٤١  | سعید بن عامر     | « لو أن امرأة من نساء أهل الجنة »   |
| ٣٧  | أبو أمامة        | « لو طُرحَ فراش من أعلاها »         |
| 30  |                  | « ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا »   |
| 0   | أبو هريرة        | « من خاف أدلج »                     |
| 30  |                  | « مَن يدخل الجنّة ينعم ولا يبأس »   |
| ۲.  | ابن مسعود        | « هذا آخر رجل يدخل الجنة »          |
| ١٣  | علي              | « والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا »  |
| 1 ٧ |                  | « وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة » |
|     |                  |                                     |

### anamana a

# ٣-فهرسس لآثار

| طرف الأثر                                                   | الراوي           | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| « إن شاء الله التسبيح والتحميد »                            | أبو هريرة        | ٤٣     |
| « شجرة في الجنة على ساق »                                   |                  | ٣.     |
| « لَقَدْ أُخْبِرْتُم بِالبَطَائِنِ فَكَيفَ بِالظَّوَاهِرِ » | عبد الله بن عباس | ٣٦     |
| ا لو أنَّ اليقين وقع في القلب كما ينبغي                     | » سفيان الثوري - | ٦      |
| ا نخلة الجنة جذعها من زمرد »                                | عبد الله بن عباس | ٣1     |
| ا واهًا لريح الجنة »                                        | أبيّ بن كعب      | ٥      |

## NATA STATE OF THE STATE OF THE

## ٤- فهر المصادرولمراجع (١)

- ١- « البحور الزاخرة في علوم الآخرة » : للإمام السفاريني مخطوط بدار
   الكتب المصرية \_ تصوف وأخلاق ٣٥٩٤ .
- ٢- « البعث والنشور » : للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي : تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر : ط١ سنة ١٤٠٦هـ ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ لبنان .
- ٣- « تفسير القرآن العظيم » : للحافظ بن كثير الدمشقي \_ ط دار المعرفة بيروت سنة ٥٠٤ هـ \_ مصورة عن التجارية بمصر .
- ٤- « تقریب التهذیب »: للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقیق أبي الأشبال صغیر الباکستاني ط۱ سنة ۱٤۱٦ هـ دار العاصمة بالریاض .
- ٥- « تيسير الكريم الرحمن »: للعلامة عبد الرحمن السَّعدي \_ بعناية سعد فواز الصميل \_ ط٢ ، سنة ٢٥٥ هـ \_ دار بن الجوزي بالدمام .
- ٦- « التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١/ ٣ مجلد » : للإمام القرطبي : تحقيق الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم ـ ط٢ ، سنة ١٤٢٦ هـ ـ مكتبة دار المنهاج بالرياض .
- ٧- « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »: للإمام شمس الدين بن محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية \_ تحقيق : على الشربجي ، وقاسم النوري \_ ط٢ ، سنة ١٤١٢هـ \_ مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>١) تنبيه : ذكرنا هنا أهم المصادر والمراجع .

- ٨- « السنة » ١/ ٢ مجلد : لابن أبي عاصم بتحقيق العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط١ ، ١٤٠٠ هـ المكتب الإسلامي .
- ٩- « شرح صحيح مسلم » ١/ ٩ مجلد في ١٨ جزء: للإمام النووي .
   ط١ ، سنة ١٣٤٨هـ ـ المطبعة المصرية .
- ۱۰ « صحيح الترغيب والترهيب » ۱/ ۳ مجلد: للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط۱ سنة ۲۱ ۱ هـ مكتبة المعارف بالرياض .
- ۱۱ـ « صحيح مسلم » ۱/ ٥ مجلد : بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ـ ط۱ ، ۱۳۷٤هـ ـ دار إحياء الكتب العربية بمصر .
- ١٢- « صفة الجنة » ١/ ٣ مجلد : للحافظ أبي نعيم \_ تحقيق على رضا
   عبد الله ١ / ٣ ط١ ، ١٤٠٦ هـ ط١. دار المأمون .
- 18- « صفة الجنة وما أعد الله لها من النعيم » : لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الشهيد ابن أبي الدنيا \_ بتحقيق عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة \_ ط ١ ، ١٤١٧ هـ \_ مؤسسة الرسالة بيروت .
- ١٤ « ضعيف الترغيب والترهيب » ١/ ٢مجلد: للعلامة الشيخ محمد ناصر
   الدين الألباني ـ ط١ سنة ٢١٤٢١هـ ـ مكتبة المعارف بالرياض.
- ١٥ « طريق الجنة وطريق النار » : للشيخ علي الطنطاوي ط٤ ،
   ١٤٢٠ هـ ـ دار المنارة للنشر والتوزيع \_ جدة .
- 17- « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » : للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ تحقيق : العلامة محب الدين الخطيب ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ـ ط۱ ، ۱۳۷۹هـ ـ المطبعة السلفية بمصر .

- ۱۷- « شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية » ۱/ ۲ مجلد : للدكتور محمد خليل هراس ـ سنة ۱۶ ۸هـ ـ. مكتبة ابن تيمية بالطالبية بمصر .
- 10. ( المسند » ١/ ٥٠ مجلد : للإمام أحمد : طبعة مؤسسة الرسالة بيروت \_ بتحقيق شعيب الأرناؤوط ، وأيضا : الطبعة الميمنية بمصر ١/ ٦ مجلد \_ ط١ ، سنة ١٣١٣هـ .
- 91. « المصنف »: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ـ بتحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ـ المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٣ هـ .
- ٢- « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية »: للحافظ ابن حجر العسقلاني ط١ دار العاصمة السعودية ١٤١٩ تحقيق : د . محمد بن ناصر بن عبد العزيز التستري .
- ۲۱  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-$
- ٢٢. « نهاية البداية والنهاية » الجزء الخاص بالفتن والملاحم : ج ١٩ ، ج ٢٠ تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي ط ١ سنة ١٤١٩م \_ مصر .
- $^{\circ}$  . ( النهاية في غريب الأثر  $^{\circ}$   $^{\circ}$  مجلد : للإمام مجد الدين ابن الأثير تحقيق : طاهر محمد الزاوي  $^{\circ}$  ومحمود محمد الطناحي  $^{\circ}$  مطبعة عيسى الحلبي بمصر سنة  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$

#### MANAMANA

يَعْمَر وَرِيًّا الْوَاكْتُ والسِّي

ف جنّهٔ (الرّعن

جمع دا بحراره (زُرُورُ الله فارز جيراله فاوه

### ٥- فهرسل لموضوعات

| صفحة | ال |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    |    |    |      |      |        | ع              | ضو                | الموا  |
|------|----|--|--|--|--|--|---|-------|---|---|-----|-------|----|----|----|------|------|--------|----------------|-------------------|--------|
| ٥    | ٠. |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    |    |    | E    | 3.5  | خِتَ   | خِلْمَ         | يُعِدُّ           | مق     |
| 11   |    |  |  |  |  |  |   |       | 3 | ١ | 12  | الله  | J  | 2, | 1  | 7.   | 1    | ١      | 000            | فأ                | *      |
| ١٣   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    |    |    |      | 1    | 1      | 2              | فِلَا             | ياوَ   |
| ١٤   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    |    |    | 1    | 5    | پُد    | الله           | ٤                 | ياك    |
| ١٦   |    |  |  |  |  |  | ٥ | الحلا | é | 3 | فَا | فِرْز | é  | اخ | İļ | 130  | از   | 25     | إنوا           | 8/2               | هُمُا  |
| ١٧   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    | 9. |    | 4    | 1    | ياب    | نَلَا          | ž!                | فأذ    |
| ١٨   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    | 8  | زغ | i    | Y. 6 | البّرا | Ē              | أفوا              | وع     |
| 19   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       | (  | 3  | ون | ئة إ | بقا  | · ·    | ِيْ<br>يَفْيَّ | 2                 | 5      |
| 19   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    | (  | 3  | ٢    | 4    |        | عال            | الخ               | عَاذَ  |
| 71   | ٠. |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    |    | į  | *    | ف    | لغ     | اقرا           | الأيا             | المح   |
| 77   |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       | بُ | *: | 10 | 2    | إل   | 7.5    | اور            | · vė              | يَالَة |
| 7    |    |  |  |  |  |  |   |       |   |   |     |       |    | :  | /: | الم  | 1    | 0.0    | 13/            | - 8<br>- 8<br>- 8 | نظ     |

| 40 |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 1    | U       | 55   | حَبِّن | 3     |     |
|----|---|--|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--|---|------|-----|------|---------|------|--------|-------|-----|
| 77 |   |  |   |  |    |  |  |  |  | • |  |  |   |      | •   |      | ولم     | Y    | J.     | 3     |     |
| 44 |   |  | • |  |    |  |  |  |  |   |  |  | 3 | وق   | اور | الا  | 4       | - VI | 到      | 1/2   |     |
| 44 |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   | 14.4 | چار |      | 15      | ناز  | S      | 7     |     |
| ٣٢ |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 17:4 | 1:      | الم  | ظَا    | الزيا |     |
| ٣٤ |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 3    | at the  | بالم | 15     | 11:1  | )   |
| 77 |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      | (   | ادر  | ائ      | Bi   | 22     | التين | 1   |
| ٣٨ | 1 |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 34.  | Y'S     | الغ  | الآر   | عَ    | 100 |
| ٤١ |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   | ٤    | 100 | ١    | ال      | 25   | W.     | ١٩١   |     |
| ٤٣ |   |  |   |  | 9. |  |  |  |  |   |  |  |   |      | 1   | 1    |         | 1    | 9:12   |       |     |
| ٤٥ |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     | 2    | e de    | او   | يع الم |       | 5   |
| ٤٧ |   |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   |      |     |      | \ ; \ ; |      | 1      | ١     | ラナ  |
| ٤٨ | 1 |  |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |   | 8    |     | ٩    |         |      |        | ئنلا  |     |

| ٤٨ | الْغِيْرُ الْعِطْ الْعِلْ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩ | الما عَظِيفِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01 | * فَهَإِلْهِمَ الْجُلِقَ يُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٣ | هَالْهُ وَالْقِلْ فِي أَنْهُ إِللَّيْمَا نِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٦ | المكتافالعَالِظَ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦. | تَلِي الشِّرِ الْعِيرِ  |
| 70 | الفھارسل لعامة للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٧ | ٦- فهرس لآيات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧. | ٢- فهر ل لأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣ | ٣-فهرك لآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٥ | ٤- فهر المصادر ولمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦ | ٥- فهر الموضوعات ٥٠٠ نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |







قال سّد تعيف في كتاب الكريم والسّد والس

عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ الدَّالِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الل